



بنيسلنكالخالخان

# مَجْمُوعُ مَنَاقِبِ وَمَوَاعِظِ وَوَصَايَا الإمَامِ المَامِ المَهُمُوعُ مَنَاقِبِ وَمَوَاعِظِ وَوَصَايَا الإمَامِ المَهُمُوعُ مَنَاقِبِ وَمَوَاعِظِ وَوَصَايَا الإمَامِ المَهُمُوعُ مِنْ المَهُمُ المُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ وَالْمُعِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ وَمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ مُعْمِلِ مُعْمِلِ وَمُعْمِلِ وَمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ مُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ وَلْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِ مُعْمِلِ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ مُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ ا

( A17V4-1194)

وَمَعَهُ مُكَاتَبَاتُهُ وَعَصَائِدُهُ

الجُزْءُ الثَّانِي



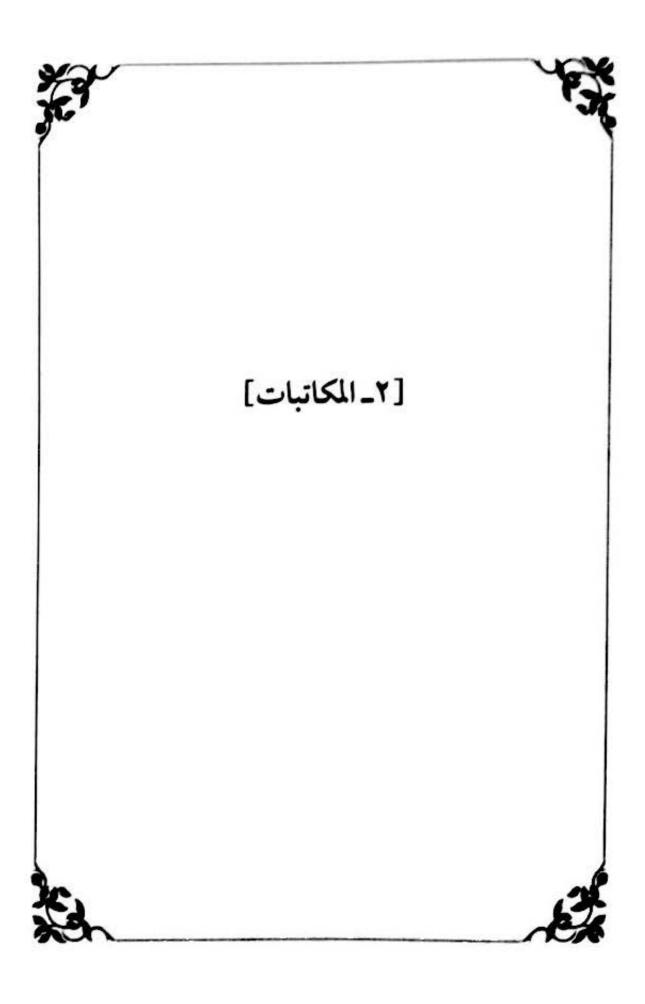

## (۱) مكاتبةٌ [للسيد عيدروس بن حمزة الحامد]

«الحمدُ لله الحاضِر الناظر الشهيد، موفق من يشاء ممن اصطفاه من العبيد، للمنهج الرشيد، والسعي الرابح السديد، ليكون فائزاً في دنياه بالجاه الطيبة وفي آخرته بالمقام السعيد وذلك السعادة السابقة منه تعالى لمن يريد والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام مصابيح الظلام.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى الولد النجيب، الملحوظ إن شاء الله، المرعي بعَين عناية القريب المجيب، عيدروس بن الأخ حمزة بن أحمد بن عيدروس الحامد بن الشيخ أبي بكر، جعله الله لكل خير مشمر ولازم، وأعطاه من فضله أسعد الغنائم، من طاعته وتقواه واكتساب المكارم.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدرَ هذا الكتاب تجديداً للعهودِ، وتأكيداً للواداد المعهود، والسؤال عن أحوالكم السنية، وإعلامكم بأنا نحمَد الله على ألطافه الخفية.

فنوصيكم وأنفسَنا بملازمة كل ما يرضي المولى تعالى، من طاعته وتقواه، بالمحافظة على فرائضِه الذي أوجبها على العباد من صلاة وزكاة، حيث وجبت، وسائر ما أوجبَ الله من لوازم دينِه، واجتناب ما حرّم مما حذر منه تعالى، وتوعد عليه بالعقوبة، فإن المعاصي موجبةٌ لسلبِ النعم، وحلول النقم، ومن اجتنبها سَلم وغنم، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول.

ويسلمون عليكم الأولادُ أحمد وحسين وحمزة، والولد صالح، وأهل دائرتكم وأولادكم الجميع، وهم الجميع بعافية، إلا ولد الولد حسين بن حمزة: حامد، فإنه توفي، الله يعوضهم، ويخلف عليهم بخير.

وبلغنا وفاة المحبّ فرج بن حسن، رحمه الله، الله يعظم لكم الأجر فيه، ويسكنه بحبوح جنته، ولكنه لله الحمدُ مات على حالة مرضية، والآجال مؤقتة ومؤجلة بأجلها، لا تزيد ولا تنقص، وقد قرأ القرآن، ولازم الخير، وأحب أهله، وذلك أمارة السعادة، إن شاء الله. وقد ذكر لنا الولد أحمد بن محمد السقاف أنكم حضرتم وفاته، وأوصى على يدكم، وذلك من تمام سعادته إن شاء الله، والسلام».

## (۲) مكاتبة أخرى[للسيد حسن بن علوي بوفطيم]

#### بنيب إلغ الجنب

"الحمدُ لله جامعِ الأرواح والقلوب وإن تباعدت الأجسام، إذ أرواح المؤمنين متعارفة ومجتمعةٌ في سَيرها إلى ذي الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمدٍ واسطةِ عقد النظام، الشافع المشفع يوم القيام، وعلى آله صفوة الأنام، وصحبه مصابيح الظلام.

ثم على من ألبسته العناية جلبابها، وشافهته بخطابها، وأسقته رحيق شرابها، وكيف لا! وهي لا تصلح إلا له، ولا يصلح إلا لها، سيدي الوالد الحسن بن علوي بوفطيم، حماه الله، وأسعد صباحه ومساه، واستعمله فيها يجبه ويرضاه، وإيانا آمين.

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، السؤال عن أحوالكم السنية، وشمّ أنفاسكم الزكية، وتجديد العهود، وتأكيد الوداد المعهود، إعلامكم بوجهة الفقير إلى الحرمين الشريفين، عن فرضِ حُسين بن سيدنا الشيخ عمر بن سقاف، ادعوا لنا، فإنكم منا في سويداء البال، وذكركم في الحط والترحال.

فالله الله، حماك الله وأسعدكَ بجوامع وكوامل ما يحبه ويرضاه، في دوام

الإقبال عليه وقوة الهمة، والتنافس فيها يرضيه، وتقديم الزاد ليوم الحصاد، فإنا في سفر تركض بنا فيه مطايا الأيام والليال، إلى أن تقطع بنا مفاوز دار الزوال، ومحل الظعن والارتحال، فالسعيدُ من قدِم إلى دار الإقامة وقد قدّم التجارة الرابحة، من الأعمال الصالحة، لينال بها السعادة الأبدية، والحياة السرمدية، ورضوان الله.

والمغبون من ضيع العالي النفيس، بالقدر التافه الخسيس، وما قد يكون قدر الدنيا من خلقت إلى أن تذهب إذا نُسبتُ إلى عُمر الآخرة الباقي الدائم، فكيف بعُمر الإنسان النزر الحقير، الذي لم يكن كقدر يوم ولا نصف يوم، إذ اليومُ ألفُ سنةِ، والسلام. وادعوا لنا، والكتاب مع عجلة السفر، وسلموا لنا على الصنو عبد الرحمن النجيب، والكتاب لكم وله واحد».

## (٣) مكاتبةٌ أخرى [للشيخ سعيد بن عامر بن عبد العزيز الكثيري]

## بنيب لِللهُ الْجَمْزِ الْحِبَيْمِ

"الحمدُ لله، موفق من يشاء لما يشاء مما يجب من طاعته وتقواه، ليكون صالحاً وفائزاً بالحياة الطيبة في دنياه، والنعيم المخلّد والملكِ المؤبَّد والسرور الدائم في أخراه، وذلك لمن سبقت له العنايةُ من سيده ومولاه. وصلى الله على سيدنا محمد حبيبه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم يلقاه.

### من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحبّ المبارك المسعود إن شاء الله، سعيد بن عامر بن عبد العزيز بن محمد بن عمر الكثيري، سلمه الله وكان له في دنياه وأخراه، وحفظه مما يحذره ويخشاه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد وصل كتابكم. فأوصيكم، كان الله في عونكم وزادكم من كل خيرٍ، بطاعة الله وتقواه، فإنهما موجبانِ السيادة والسعادَة في الدنيا والآخرة، فمن ظفر بهما فازَ بكل خيرٍ، وسلم من كل بؤس وضير، ومن حُرِمَهما حرم كل خير، وهمة المؤمن قالبُ التوفيق، ومن الإنسان الهمة والعزم، ومن المولى الإسعاد والتوفيق.

ونوصيكم بالمحافظة على فرائض الصلاة، فإنها عمادُ الدين، ولا يقبل الله من عامل عملاً بدونها، وهي من الدين بمنزلةِ الرأسِ من الجسد، وكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، كذلك لا دينَ لمن لا صلاة له، وكما لها وتمامها صلاتها في أول مواقيتها، وفي الجماعة، فبذلك رضوان الله، وهو أفضلُ الأعمال.

ثم الزكاة؛ فإنها ركنٌ من أركان الإسلام، على من له مالٌ فيه نصابٌ من نقدٍ أو عروض تجارةٍ، كما ذلك معلومٌ في الشرع، وهي طهرة للمال، ومرضاة للرب، وإذا خرجت حُرِس المالُ وحفظ، وكانت منهاةً.

هذا، حفظكم الله، ومن اصطنع المعروف، وأجراه الله على يديه، فليبشر بالخير وحسن العاقبة، والدعاء لكم مبذول، والسلام عليكم».

## (٤) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ عثمان بن عبد الرحمن با مجبور]

#### بنيب إلغؤال بمزالج ينب

«الحمدُ لله، حمد عبدِ معترفِ بنعماه، مقرّ بالتقصير عن شكّر ما إليه أسداه، مستغفراً مما اقترفه من عصيانه واقتناه، لاج إليه في مهامته وملماته يرجوه ويخشاه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اقتفاه.

من حسن بن صالح بن عيدروس البخر.

إلى المحب الأنور عثمان بن عبد الرحمن با مجبور، حفظه الحليم الغفور، وكان له في جميع الأمور.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم، وذكرتم وفاة أخيكم المرحوم عبد الله بن عبد الرحمن، الله يتغشاه برحمته ويسكنه بحبوح جنته، وهذا سبيل الدنيا، وسنة الله في الأولين والآخرين، والدنيا سفر والإقامة في الدار الآخرة، ومنها أخذُ الزادِ للسعداء من عباد الله، بطاعة الله وتقواه، وذلك من سبق العناية منه جل وعلا لمن يشاء بالاختصاصِ من الرحمن، أو بالإنابة فمن أبصرَت

بصيرته، وصفت من الأكدار سريرته، باختيار أحسن الطريق، إذ عرَّف جل وعلا في فطرة الإنسان طريقَ الخير والشر، قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُٱلنَّجْدَيْنِ﴾.

فمن أخذ من نفسه وهواه، وآثر آخرته على دنياه، فتلك السعادة التي يحرزها ويفلح بها يوم يلقاه، وتصير له الحياة الطيبة في دنياه، هذه يا من يريد سعادة عقباه، ورضا مولاه. وأما من عكس الأمرَ وباع آخرته بدنياه، واتبع عدوَّه ومن والاه، فذاك لعظم شقاه، وبعده عن مولاه.

فنوصي أنفسنا وإياكم بالاستعداد ليوم المعاد، وبأخذ الزاد من دار النفاد، وبأخذ الزاد من دار النفاد، وبذر الباقيات الصالحات ليوم الحصاد، الموجبة لغاية الإسعاد في جوار الكريم الجواد، صحبة السادة الأمجاد، من أنبياء الله وأولياه والأقطاب والأوتاد.

هذا، حفظكم الله، وادعوا لنا، فإنا لكم داعون».

## (٥) مكاتبةٌ أخرى [تعزية في الحبيب حسن بن عمر الحداد]

### بنيب أنفؤا لجمز الجينم

الحمد لله الباقي بلا زوال، المتعالي عن الإدراك والأشباه والأمثال، عظيم النوالِ، لمن أقبل عليه وتدارك من عمره فرصة الأيام والليال، وجعل همه الاستعداد لدار الخلد ودوام الحلال، صحبة الفائزين الأكرمين من الرجال، في مجاورة الكبير المتعال، في نعيم دائم بلا تحويلٍ ولا انتقال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله خير صحب وآلٍ.

من العبد الفقيرِ، حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة سَادتي الأجلاء الكرام، سلالة الأئمة بدور الدين والنفع العام، إن شاء الله، لسائر المسلمين، حسن بن حسين، وحسن بن عبد الله ابنا الحبيب الإمام أحمد بن الحبيب الشيخ حسن بن الإمام قطب الإرشاد عبد الله الحداد، حماهم الله، وهدى بهم إلى سبيل طاعته وتقواه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدرَ هذا الكتاب، وقد وصل كتابكم المنبئ بخبر وفاة الحبيبِ الفاضل حسن بن سيدنا الشيخ عمر، أحسن الله عزاكم. وقد أحزننا ذلك الخبر، لكن ذلك سنة الله في خلقه، وقضاؤه في عباده، ومرجع الكل إليه، وهذا الدار دار التشتيت والافتراق، والاجتماع إن شاء الله في دار الخلود، بلا ظعَنِ ولا ارتحال، ولا موت ولا زوال، في جوار الكبير المتعال. الله يرزقنا اليقظة والاستعداد، ويسر سرائرنا بها نقدمه وندخره عند الكريم الجواد، لتستنير سرائرنا بأنوار قربه، في زمرة المفلحين من حزبه، ويجنبنا ما يكرهه منا، ويستعملنا فيها يرضيه عنا، في عافية، على أكمل الوجوه وأحبها إليه، إنه كريم جواد.

والسلام عليكم، والحبيب محمد بن عبدالرحمن، والأخ جعفر بن محمد، والولد أحمد بن عبد الرحمن، وكافة الأولاد، كما هو لكم من الولد صالح، وإخوانه».

## (٦) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عمر بن محمد باجنيد]

### بيني ليفؤال بمزال جينير

"الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تنفد عطاياه، وأعظم النعم وأجلها وأكبرها ما أمد به من طاعته وتقواه، الذي اختار لها واختص بها من اختاره لنفسه وارتضاه، ليحيه الحياة الطيبة في دنياه، ويسعده السعادة الأبدية في أخراه، فيا فوز ويا سعادة ويا فلاح من اختصه المولى واصطفاه، ﴿ أُولَكِيكَ اللَّذِينَ هَدَنهُ مُ اللَّهُ ﴾، وسلك بهم مسالك أحبابه ومن أنبيائه وأولياه.

والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، الشفيع المصدر يوم يقوم الناس لرب العالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى الشيخ الأجل الملحوظ، إن شاء الله، السعيد، عمر بن محمد باجنيد، سلك الله به المسلك الرشيد، وبلغه في دنياه وآخرته غاية ما يريد، وحفظه وحماه من كل جار عنيدٍ، وشيطان مريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتاب تجديداً للعهودِ، وتأكيداً للوداد المعهود، والسؤال عن أحوالكم، وإعلامكم بأنا والحمدلله بعافية وألطاف خفية، بعد ما حصل معنا بعضُ أثرٍ منَّ الله بالشفاء، وعسى كها شفى الظواهر، يشفي القلوب والسرائر، التي بها السعادة والفوز الأكبر بالمصائر، وإلا فها هذه الدار إلا كظل زائلٍ، وطيف عابر، فالله يرزقنا وإياكم كهال الاستعداد، وبذر القربات والمكرمات والباقيات الصالحات ليوم الحصاد، ورزقنا التجافي عن دار الفناء والنفاد، لتستصبح قلوبنا بأنوار المحبة والوداد، كها سقى المصطفين الأكرمين الأمجاد.

فنوصي أنفسنا وإياكم بالإقبال على مولى الموال، واغتنام الأيام والليال، قبل هجوم بغتاتِ الأجال، وانقطاع الحيل والآمال، ويخرجنا من مهاوي أهويتنا واشتغالنا بالمحال، ويحلينا بأجمل الحلل ومحاسن الخلال، ولا يقطعنا ولا يحجبنا عن معاملته بترَّهات الخيال، فإنا ضعفاء لا نستطيع لأنفسنا نفعاً ولا ضرَّا، ولا معنا إلا الرجاء في كرمه والإفضال.

ثم نوصي أنفسنا وإياكم بالتعلق به، والتوكل عليه، والانكسار بين يديه، بأن يخرجنا من ظلمات الضلال، ليقينا شرَّ وخامتها في هذه الدار، ويقينا الخزية والخسران وعذاب النيران والسلاسل والأغلال، فمن فاز بتلك المغانم، وسلم من تلك المآثم، فقد بلغ غاية الأمال. وإن هذه الدار فتانة غرارة، لا ينجو من فتنتها إلا كل ذي قلب سليم، أمدَّه البر الرحيم، وزماننا هذا كما في الخبر أو الأثر: زمان غربة، لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق الذي انقطعت آماله من غير مولاه، ولم يلاحظ شيئا سواه. اللهمَّ خذ بنواصينا إليك وقونا بالاعتماد والتوكل عليك حتى نقف موقف المسرة والاستبشار بين يديك.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، فادعوا لنا، والسلام عليكم. وسلموا على الشيخ عبد الله وأولاده، والمحب علي با حمدون، ومن شئتم له السلام منا، كما هو لكم من الولد صالح، والمحب علي شماخ».

## (٧) مكاتبة أخرى [٧] مكاتبة أخرى [إلى السيد حسن بن شيخ البار] ينسب المنازع المرازع الم

"الحمد لله الذي جعل الحمد قيداً لنعماه، وزيادة لإحسانه وعطاه، وموجباً لسعادة العبد في حياته ورجعاه، والحمد من أكبر النعم التي امتنَّ بها على العبد، إذ لا يقدر العبد أن يحمدَه إلا بتوفيقه له واصطفاه، فيا طوبي لمن رعته عناية مولاه، وجعل دنياه ذريعة لأخراه. وصلى الله على سيدنا محمدٍ حبيبه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وسلم كثيراً.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الأخ البدر المنير المرعي، إن شاء الله، بعينِ العلي الكبير، الحسن بن الحبيب شيخ البار، أعلى الله مقامه، وأسعد لياليه وأيامه، وبلغه في دنياه وآخرته أقصى مرامه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، السؤالُ عنكم وعن أحوالكم، وتجديداً للعهود، وتأكيد الوداد المعهود، وإعلامكم بأنّا والحمد لله مغمورين بألطافه الخفية، وعافيته إن شاء الله الهنية، الله يلبسكم أظفى حللها الوفية.

هذا، حفظكم الله، وأدام سعادتكم في هذه الدار، وجعلها متصلة بالسعادة بالباقية المخلدة في دار القرار، التي هي مطمحُ نظر المصطفَين الأخيار، وأما هذه الدار فلا مقام فيها ولا قرار، بل كل منها مسافرٌ مارّ.

وإنها الفرح والمسرة لمن أخذ منها أهْبَته ليوم تشخصُ فيه الأبصار، فمن قدّم ذخيرته من طيّب الزاد، وبذر صالح الأعهال ليوم الحصاد، فذلك الذي تأتيه البشائر برضوان مولاه يوم يقوم الأشهاد، عند التهاب العطش واحتراق الأكباد، فلا يحزن ولا يغتم من عظيم الهولِ يوم التناد، فيأتيهم التأمينُ من الحق المبين، على ألسنة ملائكته المكرَّمينَ، قال تعالى: ﴿ لَا يَحْرُنُهُمُ ٱلْفَنَعُ اللَّهُمُ اللَّوَى كُنتُهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأوصي نفسي وإياك، يا حبيبي، باغتنام ما بقيَ معنا من الأعهار، في إدمان التوجه إلى الرحيم الغفّار، فعسى أن تنقشعَ عن قلوبنا ظلمة الأغيار، وتغشانا من قربِه وحبه لوامعُ الأنوار، فنتنعَّم برؤية جماله مدّة ما بقي معنا من الأعهار، ونقدم عليه في غاية المسرة بلقائه والاستبشار، فتكرّمُ علينا يا عالم خفيات الأسرارِ، يا من لا يكيَّف فضْلُه وإحسانه بحدٌ ولا مقدار.

هذا، حفظكم الله، وإنا لكم ذاكرون، وداعون كما تحبون، فاذكرونا وادعوا لن كما نحب، والسلام. وسلموا لنا على سيدنا الأخ الحبيب الفاضل عبد الله بن عيدروس، وسائر أولادكم، ومن حضر مقامكم الشريف».

## (٨) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ علي بن عبد الله باحمدون]

#### بنيب لِلْهُ الْجَمْ الْحَجِيَّمِ

"الحمد لله حمداً يحفظُ به الموجودَ من النعم، وتفيض به أودية الإحسان والكرم، وتندفع به قواصد الملهات والمههات من النقم، وتنفجر لمن لازم الحمد في قلبه ينابيعُ الحكم، فيهتدي إلى ربه سبيله الأقوم، فيستعد بزادِه لدارٍ فيها الخلودُ بلا نفادٍ ولا نقص ولا عدم. والصلاة والسلام على الشفيع المقدّم، والرسول المعظم، وعلى آله وصحبه وشرف وكرم.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحبِّ لأهل البيت، المعطَّر من دهانِ ذلك الزيت، على بن عبدالله باحمدون، كان الله معه الذي يقول للشيء كن فيكون، وأصلح له الشئون، وسلك به مسلك أحبابه الميمون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ تجديداً للعهود، وتأكيدا للوداد المعهود، والسؤال عن أحوالكم، وإعلامكم بأنا نحمَدُ الله على آلائه الجزيلة، وألطافه الخفية الجميلة. والوصية لأنفسنا ولكم، بالتزام طاعة الله، والمشي على جادة تقواه،

الموصلة إلى الفلاح والنجاح في دار بقاه، والأخذ من النفس للنفس ليوم تلقاه، لتسعد سعادة وتفلح فلاحاً لا تبلغ العقولُ طريقَه ولا قُصَاراه، في جواره تعالى وصحبة أنبيائه وأولياه، وتحرِزَ السلامة من غضبه وشؤم عقباه.

وأوصي نفسي وإياك، يا محبّ، باغتنام فرصة الأيام، في معاملة ذوي الطول والإنعام، لترى بها قرة العين في الحياة الطيبة في هذه الدار، والنعيم المقيم والملك الكبير في دار القرار. فأعِدَّ ذخيرتك، لدار خلدك وإقامتك، وموطن سرورك وسعادتك، بجبر القلوب المنكسرة من المسلمين، والإحسان إلا الفقراء والمساكين، مريداً بذلك وجه رب العالمين، الذي بيده جميع الخيراتِ العاجلة والأجلة، هذا هو المغنمُ الذي يتنافَس فيه أولوا البصائر البصيرة، والقلوب المنيرة، الذي يتنافس فيه أولوا البصائر البصيرة، والقلوب المنيرة، التي رأت بنورها غاية الحقائق والعواقب.

فالحقائقُ أن رأت مولاها مالكَ الكون ومدبّره، والكلّ تحت تصريفه وقدرته، فأذعنوا لربوبيته، وأخلصوا في معاملته، ورأوا العواقبَ في مصيرها إليه، فإمّا إلى دار كرامته لمن امتثلَ أمره وطاعته، وإما إلى دار غضبه ونقمته لمن خالف أمره، وتمرد على معصيته، ولم يرجع إليه بتوبته، فإن رجع إلى مولاه غفر زلته قبل معذرتِه، وأدخله في جيل أهل اصطفائه ومحبته، فلله الحمد على إحسانه ورأفته، وعظيم فضله ورحمته.

فنسأل الله أن يمن علينا بمغفرته، ويشملنا بالفضل منه، ويُلجِظَنا عين عنايته، ويجعلنا مع من أحبّ من أوليائه وخاصته، في دار لا يطرقُها مماتٌ، ولا يفرق جمعها شتات، ولا يخشى أهلها طوارق الآفات، آمين آمينَ، يا من لا تنتهي منه العطيات، ولا تتوجه إلى غيره الهمّم العاليات، والنفوس الزكيات.

هذا، حفظكم الله، والسلام.

## (٩) مكاتبة أخرى [إلى شيخين من آل باناجَه]

## 

"الحمد لله العظيمُ إحسانُه ونواله، لمن أدام في طاعة الله سعيه وإقباله، وأخلص له في أقواله وأفعاله وأعماله، فذلك الذي يفوزُ ويربح في حياته ومآله. والصلاة والسلام على من عظم الله شأنه، وبلغَه من قربه وحبّه غاية كماله، وعلى آله وصحبه أثمة الحق والهدى ورجاله.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الشيخين الأكرمين، الشيخ شهاب الدينِ، الحال عليه نظراتُ رحمات ربّ العالمينَ، أحمد بن عثمان باناجه، وكذلك الشيخ عبدالله بن عمر باناجه، أدام الله بقاءَهما على نهج الحق ومعراجه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجبُ الكتابِ، بعد مسنون الدعاء والتحية، طلب الدعاء والتذكار في حضرتكم البهية، وإعلامكم بأنا نحمَد الله على لطائفه الخفية، ومننِه السابغة الوفية، فنسأله من فضله العظيم، أن يديمها لنا ولكم في هذه الحياة وفي الحياة الأخروية، ويسلك بنا وبكم أحسن مسالكها المضية، ويصلح لنا الأهلين والأقارب والذرية، ويجمعنا وإياكم وإياهم بعد طولِ العمر في دار النعْمة المحضّة الهنية، في جوار رب البرية، وصحبة أنبيائه وأوليائه في الدار التي هي عن كل هم وغم عريّة، آمين آمينَ، يا صاحب المواهب السنية.

هذا، حفظكم الله، ونوصي أنفسنا وإياكم، وإن كنا نحن الفقراء إلى الوصية، لكن نرجو بذلك أن نسلم من الخسرانِ الذي عمَّ به سائر البرية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين استثناهم من إليه اللجاءُ في جزيل العطية، ودفع المهاتِ وكشف الحجب المانعة من الحظوظ البشرية، التي تشغلنا بها عن العوالم العلوية إلى الدركات السفلية، في مرتبة الشيطانية والبهيمية.

فالله ينقذنا من هذه الورطات الوخيمية، ويأخذ بمجامع قلوبنا ونواصينا إلى سبيله المرضية، حتى يعيدنا إلى الحضرات القدسية، والمحاضر الأنسية، لندخل جنة المعرفة في هذه المدة القصيرة الدنية، ثم نقدم بغاية المسرّة على سيدنا المتصف بصفات الصمدية، فإنه لا يعجزه ذلك ولا يبخلُ على من يشاء بجزيل العطية.

هـذا، حماكم الله، وادعوا لنا واذكرونا، فإنا إن شاء الله لكم ذاكرون وداعون، والسلام عليكم كها هو من الأولاد».

## (١٠) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان]

## بِنْيِ لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَيْمِ

"الحمد لله الذي جعل العلم مصباحاً في قلوبِ المؤمنين، واصطفى منهم العاملين المخلصين، وجعلهم ورثة الأنبياء والمرسلين، وأئمةً لما صبروا وكانوا بآيات الله موقنين، وجعل همهم مقصورة مجموعة على رضا رب العالمين، وكشف لهم من السر المصون، وأطلعهم على العلم المخزون، فأدركوا بنور إيانهم، وحقائق إيقانهم ما دق وخفي من تلبيس النفوس ونزغات الشياطين، فصاروا على حذر منها خائفين مشفقين، متوكلين على القوي المتين. والصلاة والسلام على من جعله الله على الصراط المستقيم من بين الأنبياء والمرسلين، والسلام على من جعله الله على الصراط المستقيم من بين الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً دائماً مؤبّداً إلى يوم الدين.

من العبد الحقير، بتقصيـره في حق العلي الكبيـر، حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الشيخ العالم المنيب، المغمور إن شاء الله بنفحاتِ القريب المجيب، عفيف الدين، والرحمة المهداة للمؤمنات والمؤمنين، عبد الله بن أحمد با سودان، أشهده الله شهود العيان، وغيبه به عن كل قاصٍ ودان.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، بعد أن أطلق علينا المحبّ عليّ مشرِّ فكم الكريم، بعد خروجنا من عندكم، وقد وَدِدنا لكم بالجوابِ ونحن في أثناء الطريق، حتى تمادى بنا الحالُ إلى هذا الوقت، الذي أراده المولى، مع التكاسل والتواني الذي هو شأن ضعفنا، وأما ما ذكرتم من تلبّسكم بتأليف شيءٍ من الكتب النافعة، التي هي إن شاء الله إلى الدرجات العالية رافعة، وأنوارها ساطعة، وثهارها يانعة، فلا نرى في ذلك، إن شاء الله، إلا مجرّد القربةِ والنفع العام والتام.

ومن حقكم، ومن فحوى فضلكم، إنهام النفس ورؤيتها بعين الاستحقار، ورؤية دقيق مكرها، وخفايا غدراتها، والوقوف في بُدّ العبودية، وهو الخضوع والخشوع، والذل والانكسار، الذي هو أقربُ الطرقِ وأقصر سيرها إلى الحليم الغفار، وهذا شأن العلماء العارفينَ بالله، والعارفين بأحكامه، والمتأدبين بآدابِ العبودية له، وقد نوه بذلك جلّ ذكره وعلا شأنه في كتابه العظيم، لكل ذي العبودية له، بقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمَلَيَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ

وهذا تنويه بها خصّهم به من القيام بالقسم، بعد قوله: ﴿ شَهِدَاللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو، فلا يرى لا إِلَهُ إِلا هُو، فلا يرى لغيره فعلاً ولا قدرة، ولا تحريكاً ولا تسكيناً، ولا تبعيداً ولا تقريباً، ولا إسعاداً ولا إشقاء، ولا خفضاً ولا رفعاً، ولا عطاء ولا منعاً لغيره، والملائكة شهدوا بها شهد، إذ لم تجر منهم مخالفة لأمره، إذ أكرمهم وعصمهم.

وأما أولوا العلم؛ فإنهم شهدوا بها شهد الله وملائكته، ونسبوا إلى أنفسهم ما هو أحق أن ينسب إليهم، وأقاموا الحجة عليهم فيها خالفوا فيه أمره، وقصروا فيه من حقه، فلاموا أنفسهم وعاتبوها، وتحققوا حجة الله عليهم، وحجة الله بالغة، إذ قال تعالى في الإنسان: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾، يعني: عرَّفناه طريق الخير وطريق الشرّ، وإذا لم يكن منه العناية السابقة بالاجتباء والتوفيق، فكان منه الإذن والأمر بالإنابة، ثم وعد منه الهداية، بقوله تعالى: ﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَا لَهُ وَطلب الهداية مَن يُلِيبُ ﴾، فالإنابة ممن حاله النقصُ والجهلُ، بالرجوع إليه، وطلب الهداية منه بتكميل النقص، وهو العلم بعد الجهل.

كها قد أحالهم على نفسه في قوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ ، وقوله في الحديث القدسي: ﴿ يَا عَبَادِي كُلُكُم ضَالَ إِلاَ مِن هَدِيته فاستهدوني أهدكم ». ومن هاهنا تثبت الحجة على من لم يستهديه ، وقد عرّفه سبيل النجاة ، والاختصاص لأهل الاختصاص بسابقة الرحمة ، ولا يجب عليه أن يختص الكل ، ولكن أوعد على نفسه من استهداه بهديه ، فها بقيت حجة لمن لا يرجعُ إليه ويستهديه ، مع علم نفسه من استهداه بهديه ، فها بقيت حجة لمن لا يرجعُ إليه ويستهديه ، مع علمه بطريق الخير والشر . وقد أشار إلى ذلك بل أوضح وبيّن ، بقوله : ﴿ وَإِنّ عَلَمُ اللّهُ مُنَا أَشَرَكُ اللّهُ مَا أَشَرَكُ اللّهُ وَلَا ءَابَا وَنَا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَإِنّ النّهُ إِلّا يَعْرَضُونَ ﴾ . والاختصاصُ بمشيئة الهداية والتخيير لمن بعدهم بقوله : ﴿ وَمَن سَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ ، ومن استهداه هداه ، ومن أعرض عنه ضل وكفر ، وبذلك قامت الحجة الواضحة له ، وحجته واضحة بالغة .

وتحت هذا أسرار خفية، وعلوم غامضةٌ، لا تدرك إلا بالذوق، والشأن كل الشأن في التشمير مع رؤية التقصير، والاعتماد على حول العلي الكبير، وذكر اقترابِ الآجال، وانطواء مسافة العمر، والقدوم على المولى، وملاحظة قربه، وأنه أقرب إلى الإنسان من كل قريب، والإعراض عن كواذب الآمال، واستحضار قرب أقرب غائب ينتظر مقدمه على الحقيقة، لا شك فيه، وانتظار غيره على التخمين والمجازِ، والله يثبتنا لما هو الحق في أفعالنا وأقوالنا، وأخلاقنا وأعمالنا، ويرزقنا الاتباع للمحبوب الأكبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم والأولاد، ولا تنسونا من دعواتكم، فإنا إن شاء الله لكم داعون».

## (١١) مكاتبة أخرى [١١) مكاتبة أخرى [إلى الشيخ محمد بن علي باسندوة] الشيخ محمد بن علي باسندوة

"الحمد لله منور القلوبِ والسرائر، بإقبالها وإحسانها في معاملة الأول والآخر، فتحقق أن كلاً ابتداه بالإيجاد وجعله إليه صائر، ومع ذلك هو في حياتِه رقيبٌ حاضر، لا يعزب عن علمه خطرة خاطر، ولا فلتة ناظر، فأقبل إليه من رعته العناية منه، فأصبح وأمسى على طاعته مثابر، ولمن أحبه ووالاه محب ومعين ومؤازر. والصلاة والسلام على سيد العشائر، وعلى آله الطيبين الأطاهر، وصحابته النجوم الزواهر.

من حسن بن صالح البحر.

إلى الشيخ المحب المحبوب، المرعي إن شاء الله بعين عناية علام الغيوب، محمد بن على باسندوة، حماه الله وأسعد صباحه وممساه، بطاعة مولاه وتقواه، وأحياه الحياة الطيبة في دنياه، وأسعده السعادة الأبدية في أخراه.

#### السلام عليكم ورحمة الله

صدر هذا الكتاب تجديداً للعهود، وتأكيداً للوداد المعهود، وإعلامكم بأنا والحمدلله في ألطافه الخفية، وعواقبه الهنية، ألبسكم الله حللها الضافية الوفية. فنوصي أنفسنا وإياكم بملازمة طاعة الله وتقواه، التي هي سبيل النجاة، وأسعد بها من أحبه الله وارتضاه، فهي غنيمة الأعمار، ومتجر دار القرار، ونيل الزلفي والكرامة عند الرحيم الغفار، لا يظفر بها إلا أهل العقول والأبصار، إذ مزاياها وعطاياها لا توصف بالأخبار، ولا يعلم قدرها إلا الواحد القهار، فطوبي لمن عمر بها نفائس الأعمار، وشغل بها ظواهره والأسرار، فذلك الذي حاز الفخار، وتهيأت له غنائم المسار، وأما هذه الدار إلا دار الاعتبار والادكار، وأهلها مسافرون على ظهران الليل والنهار، ومقدم الجميع وإقامتهم في دار القرار، فإما في جنة عالية، وعيشة راضية، بمجاورة الرحيم الغفار، وإما إلى خزي وعذاب ونار، أجارنا الله وإياكم من عذابه الأليم، وهدانا وإياكم صراطه خزي وعذاب ونار، أجارنا الله وإياكم من عذابه الأليم، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم، لنسعد في الدنيا بطاعته، وفي الأخرى برضوانه وكرامته.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول، والسلام.

## (۱۲) مكاتبة أخرى [۱۲) مكاتبة أخرى [الى الشيخ محمد بن حسين العمودي] بني المنابع المناب

"الحمد لله الذي جعل الصحبة والمحبة لأجله من أوثق عرَى الإيهان، وسباً وسُلَّماً للخيرات والقربات إذ المؤمنون يشد بعضهم بعضاً كاشتداد البنيان، وجعلهم متوازين ومتعاونين على البر والتقوى والإحسان، ليحيهم الحياة الطيبة في هذه الدار ومآلهم في فراديس الجنان.

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الجديدان، وتذكر بتعاقبهما كل عبدٍ يقظان، فعرف أنهما يطويان مسافة العمر إلى لقاء عظيم الشأن، إما إلى رَوحٍ وريحان لأهل الطاعة والإيهان، وإما إلى عذاب وخسرانٍ لأهل المخالفة والعصيان.

من حسن بن صالح البحر.

إلى الشيخ الأنور خالص الوداد، المصحوب، إن شاء الله، بالرعاية والإسعاد، وإن شاء الله سعادتنا وإياه العظيمة الكبرى يوم نلقاه الكريم الجواد، محمد بن حسين العمودي، حفظه الله.

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ تجديداً للعهود، وتأكيداً للوداد المعهود، على أنا عزَمْنا

ووددنا الزيارة ولم يقدّر الله ذلك، والخيرة فيها اختاره المولى وارتضاه، والله يسلك بنا وبكم مسالك طاعته وتقواه، التي بها السعادة والفلاح والنجاة، فطوبى لمن أملاً منها وعاه، وتجافى عن دنياه وآثر دار إقامته ورجعاه، في نعيم لا يبلغ منتهاه، بها لا أذن تسمع ولا عين تراه، مع حياة لا يجزِنُ أهلَها المهاتُ ولا يخافون عقباه، وشبابٌ لا يهرَم وصحة لا تُشقم وسرور لا يغتَم صحبة أنبياء الله وأولياه.

هذا الذي يتنافسُ فيه كل ذي لبِّ لبيب، ورأي مصيبٍ، يخاف مولاه ويرجوه، فيا سعده ويا رشدَه ويا بشراه، الله يجعلنا وإياكم ممن كانَ له ومعه مولاه، وعين عنايته ورأفته ورحمته ترعاه. هذا حفظكم الله، والسلام».

## (١٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ أحمد بن صالح العبادي]

## 

"الحمد لله الذي جعل حمدَه موجباً لمزيدِه، واختار لطاعته وتقواه من اصطفاه من عبيده، حتى يسلك به المناهج القويمة والمسالك الحميدة، ويجعل حياته طيبة سعيدة، ثم يتوفاه إلى حياة دائمة في أعظم الكرامات، وأبلغ السعادات، بمسرة أعلى المسرات، دائمة مؤبّدة خليدة. والصلاة والسلام على صفوة ذي الجلال والإكرام، وإمام كل إمام، سيدنا محمد خير الأنام، إلى الله عليه وعلى الله وصحبه الأئمة الأعلام، ما تعاقبت الليالي والأيام.

من حسن بن صالح البحر.

إلى الشيخ الأمجد أحمد بن صالح العبادي، حفظه الله، وسلك به مسلك من اختاره لنفسه وارتضاه، فيحييه الحياة الطيبة في دنياه، ويسعده السعادة الأبدية في أخراه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب عندَ وصول كتابكم. فأوصي نفسي وإياكَ، يا أخي، بطاعة الله وتقواه، التي هي سُلم الدرجاتِ العلية، ومبلغ الكرامات الدنيوية والأخروية، فمن ظفر بها حمدت مساعيه، وبلغ القصوى من أمانيه. وكيف لا!، وهي وصية الله رب العالمين، فإنه ما أوصى بها جل وعلا وحثّ عليها إلا وقد جمع فيها كل المكرمات، وكل السعادات، وكل المنجيات، وجعلها حرزاً حريزاً من المهلكات والمخزيات، وجعل بها المخرج من الشدائد والأمور المعضلات، فكم ساد بها من وضيع، حتى بلغ بها إلى المقام الرفيع، والمحل المنبع. فمن ذلك: استجابة الدعاء، وخرق العوائد، والاطّلاع على المغيبات، وقلب الأعيان، وطي المسافات، والمشي على الماء، وغير ذلك مما هو مشهور من كرامات أهل طاعة الله وتقواه، ففي الحديث القدسي: «أنا الله الذي مشهور من كرامات أهل طاعة الله وتقواه، غني أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، عبدي أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، عبدي أطعني أجعلك تقول للشيء كن

هذه في دار ليست بدار جزاهم، ولا بدار كرامتهم، بل هي دار السجن والتكليف، وإنها جزاؤهم عند تمام أعهالهم، وقدومهم عليه، فلا يكيف ولا يعبر ما يعطيهم وما يكرمهم، في دار متسعة لعظيم كرمه وسعة جوده، قال تعالى في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».

وأما الدنيا؛ فإنها تنادي يوم القيامة مع حسنها وزينتها: رب اجعلني لأدنى المؤمنين، فيقول جل ذكره: «اسكتي يا لا شيء، لم أرضَكِ لهم في العمر الفاني، فكيف أرضاك لهم في العمر الباقي! إنها أجعلك أنت وأربابك في النار». وذلك من آثرها على آخرته، ونسي حقوق ربه، ودخل بها مداخل السوء، وأتبع نفسه هواها، وطغى بها واستكبر، وجعلها قصارى مراده.

وقد ميّز، جل شأنه، بين الفريقين، وعرف كمال الطريقين، بقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَى \* وَءَائِرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنِيا \* فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَى \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى ﴾ .

فاحمل نفسك، حفظك الله، على سلوك أصعب الطريقين لتكون من أسعد الفريقين وابذل في ذلك جهدك تحصل بذلك سعادتك ورشدك، وأمر بها من طمعت فيه أو قدرت عليه من إخوانك وأترابك وجندك، ولك بذلك الثواب الجزيل، والثناء الجميل، من الجواد الكريم. فحينئذ يأتيك نصره وتأييده، ويكتبك في جهابذة عبيده، وقد وعد النصر في كتابه العزيز، بقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُمْ مَ فَ الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّكَوٰة وَاللَّهُ مَن الْمُروا اللَّهُ مَن الْمُروا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والله الموفق والمعين لا ربّ غيره، فنسأله أن يوفقنا لما يرضيه عنا، ويتقبل منا، ويتوب علينا، ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين، والسلام».

## (١٤) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الجمعدار عبد الله بن علي العولقي]

### بنيب لِنُوالْجَالِجِيَّهِ

«الحمد لله المتصف بأعلى كهالات الكرم والجود، يصطفي لطاعته وتقواه كل عبد مسعود، لجعله من حزبه الفائزين المفلحين في هذه الدار وفي اليوم الموعود.

وصلى الله على سيدنا محمدٍ صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، وعلى آله وصحبه الركّع السجود، وسلم تسليماً كثيراً إلى اليوم المشهود.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الأنور، عبد الله بن علي العولقي، حفظه الله.

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، الحثّ لنا ولكم على طاعة الله وتقواه، كما أن التواصي بالحق والصبر شعارُ المؤمنين، المستثنين من جنس الإنسان، المحكوم عليه بالخسران، في قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾، إلى آخر السورة. فحق لنا، معشرَ المؤمنين، أن نتواصى بالحق، ويدعو كل منا أخاه إلى سبيل نجاته، والحكمة ضالة المؤمن، إذ هو طلب نجاته وسعادته، لا يبالي على

يد من تصله، «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه»، كها في الخبر.

ومعلوم أن الفقيه من عرَف جلال الله وعظمتَه، واستبداده بالملك والملكوت، وعقل عنه أمره ونهيه، ودار مع الحق حيث دار، وإلا فها ينفعه علمه إذا لم تقارنه الخشية لله. فالعلم حجّة على صاحبه، بل تظهر به غبانته وخسرانه يوم التغابن، إذا علم منه جاهل، وانتفع بها علِمَه إذ عمل به، وخسِر العالم الذي لم يعمل بها علم.

وقد مثّل جل ذكره في كتابه العزيز للعَالم الذي لم ينفعه علمُه، بقوله: ﴿كَمَثُلِ ٱلْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾، والآخر: ﴿كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ أَوْ يَات. فها نفعه ما أوتيه من العلم والآيات للهَ أَنْ مَنها، واتبع هواه، وآثر حظوظ دنياه، فطرد ولعن والعياذ بالله، باتباع هواه، وإيثار دنياه على أخراه.

والسعيد الرشيد من أقبل على شأنه، مما يقربه إلى ربه، ويسعده لديه، ويدخر له عنده في العمر المخلد، والنعيم السرمد، ولا يبالي أدبرت أم أقبلت، إلا إن كان في نعمة فليشكرها، ويعرف المنعم بها، ويتصف له بصفة العبودية، ولا يزال مفتقراً ومتضرعا إليه، أن لا تصرفه النعم عن محمود عاقبته، وليرم بعين بصيرته إلى ما بين يديه من الأمور الأخروية، والمواقف الصعبة التي لا ينجو منها إلا بالتقوى.

وينظر سرعة زوال دار الغرور، وصيرورتها إلى التلاشي والانعدام، ويكثر التفكر بمصير أحبابها وأترابها، كيف صارت أحوالهم، وتبددت مظاهرهم ورسومهم، وصارت لهم حسرة وندامة إذ قدموا على ربهم، خزايا نادمين، تتقطع قلوبهم حسرات، .....(١) الندامات، إذ لم يبقَ لهم ما سروا به من دار الزوال، وقدموا مفلسين إلى دار البقاء والمآل.

فأوصيك يا أخي، ونفسي، بانتهاز الفرصة، واغتنام ما بقي من العمر، بمصالحة المولى بالتوبة الصادقة، والإقبال الدائم على مولى الموالي، والاستبشار بذلك، فإنا إن أنبنا وأقبلنا على مولانا رحب بنا، وطهر ما سلف منا، وأدخلنا في حزبه المفلحين المحبوبين، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِرِينَ ﴾ كما يحب المحسنين والمتقين. وهذا منه تعالى منة ورحمة ولطف بنا، فله الحمد على ما يسر، وما اتصف لنا به من الرحمة، وقبل توبتنا وإن عظمت جرائمنا وخطايانا، وتمادى بنا طول الهرب منه، فإنه يفرح بتوبتنا كما يفرح من أضل راحلته، كما في الحديث المشهور المرويّ، وكفى بذلك مسرة وحبوراً لمن تدبر وتفكر.

وهذا منا على سبيل المذاكرة، والتواصي بالحق، فالله يجعله حجة لنا لا حجةً علينا، ويجعل وجهنا إليه، ويقبل بقلوبنا عليه، ويرغبنا فيها لديه، إنه كريم جواد، والسلام».

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدر كلمة.

# (١٥) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ محبه محمد بن سالم مَدِّي]

## بنيب أنفؤال مخزالجيني

«الحمد لله، حمداً ينشأ عن شهود المنعم، فيها ذكره به وإليه أسداه، فينبسط نور الشكر في قلب الشاكر لمن خصه بنعمته وذكراه، فلا يرى منعها غيره، ولا متولي له سواه، فيفرح بالمنعم لا بالنعمة، إذ خصّه بذلك وارتضاه. والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتفاه، ما تذكر متذكر وأناب كل ذي لبّ إلى مولاه، واستعد في دار سفره لدار عقباه.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحبّ الأنور، محمد بن سالم مدّي، حفظه الله، وأسعده في دنياه وأخراه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد وصل كتابكم وما ذكرتم، جعلكم الله ممن أسعده بطاعته وتقواه، والعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه إذ وعد على ذلك في نص كتابه لمن عمل به الحياة الطيبة في دنياه، والنعيم المخلد الكبير في دار عقباه. فلا تزال حفظكم الله بمعاملته بها يجب، لا يزال يعاملك بها تحب، تعامله بقليل ويعاملك بعامله بفعل الخيرات، بقليل ويعاملك بعطاء جزيل، فيا سعد من أخلص له وعامله بفعل الخيرات، وادّخر عنده الباقيات الصالحات، هذا حفظكم الله، وأنتم في حفظ الله ورعايته. في ١٨ شعبان سنة ١٣٥١».

## 

"الحمد لله الذي خص بالاتصال والوصل، من رعته عناية الكبير المتعال، ليحظيه بجزيل النوال، ويسعده في الحياة وفي المآل، وذلك بسابق الكرم والإفضال، لمن يشاء الله من النساء والرجال. وصلى الله على سيدنا محمد بدر الكمال، وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأيام بالليال، وجمع الشمل بأهل المودة في أحسن حال.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر.

إلى محبَّيه وقرَّة عينيه، عبد الله وعمر ابني المؤمن الصالح محمد بن سالم شماخ، حفظهما الله، وكان في عونهما، وبلغهما المقاصد الدينية والدنيوية، وجعلهما من أسعد البرية.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ تجديداً للعهود، وتأكيدا للوداد المعهود، وقد وصلت كتبكم وأنتم بخير، فلله الحمد على ذلك. واعلموا أنكم منا على بالي، بل نصب الخيال، وذكركم والدعاء لكم منا لا يزال، كان الله لكم ومعكم في كل حال، وحط وترحال، وإن سألتم عنا وعن اللائذين بنا وبكم، فالكل، والحمد لله، بعافية وألطاف ونعم سابغة هنية، الله يتم ذلك لنا في هذه الدار، وفي دار القرار، بعد طول العمر في مراضي الغفار.

فنوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله، والحرص على كل خير، وملازمة الصلاة في الجماعة، ومصاحبة أهل الخير، ومجانبة أهل الغفلة إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا وقعتم مع أحدٍ منهم فلا تخوضُوا فيها يخوضون فيه، وإن شغلكم ذكر ربكم عن مجلسة من شأنه الغلق فذلك الغنيمة، وكونوا كثيري التغاضي والاحتمال، فإنه شأن السعداء من الرجال، والسلام.

حرر ۱۸ رمضان سنة ۱۲۵۰.

# (١٨) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ أحمد بن علي طرموم]

## بنيب أيفوا لتحميز التجيني

«الحمد لله عظيم الإحسان، الذي امتنّ علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وتعرف إلينا بمظاهر حكمه وحكمته في كل شأن، وجعل سعادتنا وفلاحنا في اتباع صفوة ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الجديدان، وتذكر بتعاقبهما كل عبد يقظان، فأنابَ إلى مدبر الأكوان ومصرّف الأزمان.

من حسن بن صالح البحر.

إلى محبه أنيس الفؤاد، وصادق الوداد، أحمد بن علي طرموم، حفظه الله الحي القيوم، وبلغه في دنياه وأخراه أسعد ما يروم.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم المخبر بوصولكم، فلله الحمد على ما عود من الجميل، بنا وبأحبابنا، والدعاء لكم إن شاء الله لا يزال، لا زلتم في فعل الخيرات والمكرمات، ومتجر الباقيات الصالحات، التي يسهلها جل وعلا على السعداء من عباده، ويجرمها الأشقياء من أهل الخسران والخذلان، ممن حرمهم السبيل السديد، وسلط عليهم الأهواء والشياطين المريد.

والسعيد من اشتغل بشأنه، وعرف زمانه، وصفح وحلم من هفوات إخوانه، طلباً للترقي عند سيده ورحمانه، بجزيل كرامته ورضوانه، وذلك عزيز جدًّا إلا على من وفقه الله، واختاره للحسنى والزيادة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا نُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴾.

فنوصيكم وأنفسنا وإخواننا بملازمة الخير والتحسر على ما فات منه ليكتب ثوابه والمحافظة على الصلوات الخمس في الجهاعة وخصوصاً العشاء والصبح وقراءة ما تيسر من القرآن كل يوم والتصدق على ذي حاجة من المسلمين أول النهار وأول الليل ولو بشيء يسير ولو لقمة في بطن جائع فإن البلاء لا يتعدى الصدقة وهي تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء وثوباها يدخر عند من لا ينفد ما عنده، والسلام».

# (١٩) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ عوض بن محمد]

## بينيك أنعوا لأجمزا لنجينيه

"الحمد لله العالية كلمته مع تغاير الأوقات وتقلب الأزمان، الموكفة رحمته على أهل الإيهان والإحسان، السابغة نعمته لأهل اليقين والعرفان، الواضحة حجته بصريح الآيات والبرهان، القاصمة نقمته لأهل الظلم والعدوان، المهلكة سطوته لأهل المخالفة والعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا نظير ولا أعوان، أتقي بها محذور سخطه ووعيده للعاصين في دار الهوان، وأشهد أن محمداً عبد، ورسوله البشير النذير لكافة الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الجديدان، وتذكّر بتعاقبهما كل عبد يقظان، وأخذ زاده من دار الفناء والهموم والأحزان، لدار البقاء والنعيم والملك الكبير والرضوان.

من حسن بن صالح بن عيدورس البحر الجفري.

إلى المحبّ السعيد، بالسعي الرشيد، والمسلك السديد، عوض بن محمد، حفظه الله، وأسعد صباحه ومساه، بحسن المعاملة مع مولاه، وأحياه الحياة الطيبة في دنياه، وأسعده السعادة الأبدية في أخراه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد وصل كتابكم، وما ذكرتم كان الله في عونكم، وفسح مدة أعماركم في فعل المكرمات، ومتجر الباقيات الصالحات، المقربة إلى رب الأرض والسموات، المدخرة في حياةٍ لا يعقبها المهات، ولا يفرق جمعها الشتات، فهذه هذه، لما كان له قلبٌ يرمق العواقب، ويحرز أعلى المراتب، من رضوان الكبير المتعال، والخلود بجواره فيها وعدّ به من النعيم الذي لا يحدّ ولا يعبر عنه المقال، ولا يخطر على بال.

ففي الحديث القدسي، قال تعالى على لسان رسوله الصادق الأمين: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». وقال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلَكًا كَبِيرًا ﴾. فناهيك هذا التنويه من الملكِ العظيم، بالنعيم والملك الكبير، فمن ذا الذي يعتر عنه؟

وأما متعةُ هذه الدار، فقد قال تعالى فيها: ﴿وَمَا اَلْحَيَوْةُ اَلدُّنْيَا إِلَا مَتَنعُ الْفُرُورِ ﴾، بل قال في وصفها واستصغارها عندَه، وعدم احتفاله بها: ﴿ وَلَوَلَا آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾، يعني على دين الكفر، ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُرُ بَالرَّحْنَنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبَوْبَا فِالرَّحْنَنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبَوْبَا وَاللَّهُ مَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبَوْبَا وَاللَّهُ مَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبَوْبَا وَاللَّهُ مَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبَوْبَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ لَلْمَيَوْةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مِن فَا لَدُنْهَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ لَلْمَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْكَخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

هذا لمن قصر نظره عليها، وجعلها قصاري مراده، وأما من جعلها مزرعةً

للآخرة، وأخذ منها زاده لعقباه، واستعان بها على طاعته وتقواه، فهذا يسعد مسعاه، ويفلح في عقباه، ففي الخبر والأثر: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»، يعني: من يستعين به على آخرته، ويعمل فيه بمتقضى أمرِه، بإخراج ما أوجب الله عليه، وما رغّبه فيه وما ندبه إليه.

وقد بلغنا عن أصحاب رسول الله على حين اغتباطهم فيا عنده وما يقربهم لديه: «ذهب أهل الدثور بالأجور فإنهم يصلون كها نصلي ويصومون كها نصوم»، فدلهم المختار على على ذكر الله، فسمع بذلك أهل الشرف، فعملوا بمثل ما عمل إخوانهم، فبلغوا ذلك إلى رسول الله على فقال: «ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». وخصوصاً في هذا الزمان، فمن آتاه الله من فضله، ووفقه لفعل ما يرضيه من المتاجر الأخروية، من الإحسان إلى المقلين من المؤمنين، وسدّ حاجاتهم، وتفريح كرباتهم، وخصوصاً أهل العفاف والديانة، المنزلين حوائجهم بمولاهم، العاكفين على مرضاته، فإن الحاجة قد تعكّر في قلوبهم، وتحصل معهم تفرقة واهتهام بذلك، لذلك، فيقيض الله لرفع تلك الملمة من سبقت له عنايته، فتدركه صالح دعواتهم، ويلحظ بعين عناياتهم، فيحصل له بندلك ما لا يحصل له بصوم ولا بصلاة، وذلك من رحمة الله بعباده المؤمنين، فإنهم بذلك ما لا يحصل له بصوم ولا بصلاة، وذلك من رحمة الله بعباده المؤمنين، فإنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً».

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، فادعوا لنا، خصوصاً فيها توجهتم إليه من تلك المشاهد المعظمة، والمراتع المكرّمة، بنزولِ القرآن في عرصاتها، ووطأة أقدام الأنبياء والمرسلين في ساحاتها، فاغتنموا فيها الدعاء والابتهال، لأنها مواطن تضاعف الأعمال، وإجابة الدعاء السؤال والسلام».

# (٢٠) مكاتبة أخرى [٢٠] مكاتبة أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن عوض باسلامة] المناطقة المن

"الحمد لله الذي اختار من عبيده صفوته من البرية، ووفقهم للمعاملات السرية، ليجازيهم بملاطفاته الإحسانية، حتى يبلغهم المقامات العلية، ويحييهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ويسعدهم في دار القرار السعادة الأبدية. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح العرشية، ومهبط الأسرار القدسية، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الصباح والعشية.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الأنور، عبد الله بن عوض باسلامة، أطال الله في متجر الباقيات والسعادت مقامه، وأنزله بعد طول العمر أعلى المنازل من دار الكرامة، آمينَ اللهم آمين.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم. فنوصيكم وأنفسَنا بالتزام طاعة الله وتقواه، والمسارعة إلى ما يجبه ويرضاه، فإن ذلك شأن السعداء من أحباب الله، فإنه تعالى مع من يعامله بحسن المعاملة في دنياه، ينيله ما يجب ويدفع عنه ما يخشاه، ولا تزال عين عنايته ترعاه، وهو وليه في دنياه، كما أنه وليه ومسعده السعادة الأبدية في أخراه، قال تعالى وتقدسَت أوصَافه وأسماه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

فناهيك بهذه الكرامة التي هي توتي الله، وتبشيرُ ملائكته، بعظيم كرامته، والوعد بالنزول بجواره في جنته، مع أحبابه وصفوته من بريته، الذين أنالهم الحياة الطيبة في هذه الدار، والنعيم المقيم والملك الكبير في دار القرار، وليس سرورهم وغبطتهم بزهرة هذه الحياة الدنيا وزينتها، وشهواتها المنعَّصة، وعيشتها المكدرة، وحياتها الفانية، وملكها الزائل، بل بقرب ربهم، وحبه لهم، وحبهم له، وأنسهم به، وتوكلهم عليه، وبما يدخرون عنده، وبقربهم لديه، أولئك الأكياس، ذهبوا بشريف الدنيا ونعيم الآخرة، ولا مع غيرهم إلا المحن والأكدار، ومتعة قليل في عاجل هذه الدار، وحسرة طويلة عند مقدمهم على دار القرار، لتضييعهم نفائس الأعهار، في دار المحن والأخطار، الآيلة إلى الزوال والبوار.

وإنها السعيد من أخذ منها زاده، وقدم منها قبل قدومه على ربه استعداده، فذلك الذي كمل رشاده، وطابت مساره وأعياده، في عمر لا يخشى انقطاعه ولا تكديره ولا نفاده، مع شباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، وسرور لا يتكدر، وملك لا يزول، وحياة لا تفنى، وقصور ساميات لا تهدم، وأنهار جاريات لا تستتم، وحور ناعهات راضيات لا تغتم، وأنعم من ذلك وأسعد وأعظم، دوام رضوان الله، والتخليد في جواره، والنظر إلى وجهه الكريم، وهذا شأنٌ لا يعبر

عنه بمقالٍ، ولا يخطر وصفه ببالٍ، من عظيم كرم ذي العزة والجلال، وقد قال تعالى في الحديث القدسي على لسان رسوله الأمين: «أعددتُ في الجنة لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر».

لا حرَمنا الله وإياكم ذلك النعيم المقيم، ولا أبعدنا وإياكم وأحبابنا ومن تعلق بنا عن ذلك المقام الكريم، آمين آمين، يا ذا الفضل العظيم».

## (٢١) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ محبه الشيخ عوض بن أحمد طيب]

## بنيب لِنْهُ الْجَهَا الْجَهَا الْجَهَا الْجَهَا الْجَهَاءِ

«الحمد لله الفتاح العليم، الرؤوف الرحيم، الجواد الكريم، الذي بيده تيسير الأمور وتيسير كل عسير، إذ هو تعالى على ما يشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله وصحبه المهتدين طريقه المستقيم، ومنهجه القويم.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب عوض بن أحمد طيب، أطاب الله سره ونجواه، ودفع عنه ما يخشاه، وجلب له خير ما يرجوه وأسعده على ما يجبه ويرضاه، ما يحاوله في دنياه وأخراه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابِ بعد وصول كتبكم، وما ذكرتم صار لدينا معلوم، ونحن إن شاء الله متوجهين إلى المولى في تيسير ما تطلبون، ودفع ما تكرهون، وهو مليء بكل خير، وإن شاء الله ينفرج كربكم. وقد أوصينا عبد الله بن زين بوصية، وذكرنا فيها أذكار تطلبونها منه، وزيدوا واستعملوا هذا الدعاء، وهو: «اللهُمَّ كها لطفت بلطفك في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على

العظهاء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بها فوق عرشك، وكانت وساوسُ الصدور كالعلانية في عندكَ، وعلانية القول كالسرّ في علمك، وذلّ كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك، اجعل لي من كل هم أمسيتُ أو أصبحتُ فيه فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث أحتسب، هذا، والدعاء لكم مبذول ومنكم مسئول».

# (٢٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى المحب عوض بن عمر قدران]

## بينيك أنعزال منابع

«الحمد لله الذي جعل طيبة النفسِ وراحة القلب لمن جعلَ همه أخراه، وسلك سبيل طاعته وتقواه، فذلك الذي يكفَى شرَّ ما يخشاه، ويظفر بالحياة الطيبة في دنياه، والنعيم المقيم والملك الكبير في دار عقباه. والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحبّ عوض بن عمر قدران، حفظه الملك الديان وأصلح له كل شأن.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وذكرتم أن الولد عمر خارج صحبة الولد محسن، الله يبلغهم سالمين غانمين. هذا والدعاء لكم مبذول، فادعوا لنا، فدعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كما في الخبر.

والله الله في ملازمة ما يقربكم إلى مولاكم، ويدخر لكم عنده في عمر لا ينقضي، وحياة لا تموت، ونعيم لا يبأس، وسرور لا يتكدر، وشباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، وملك لا يزول، صحبة من أحبهم الله واصطفاهم، وأبقاهم في مجاورته بجمع بلا تفريق ولا شتات، مع من صلح من ذرياتهم من البنين والبنات، والأزواج الطاهرات، والحور الناعمات، هذا مرغوب كل قلب منير، يعرف الحقائق ويرمق العواقب، لا كل مغبون، بزهرات الحياة الدنيا مفتون، يعرف الحقائق ويرمق العواقب، لا كل مغبون، بزهرات الحياة الدنيا مفتون، فإنها آيلة إلى الزوال، ومؤثرها قاصر النظر عليها صائر إلى الوبال، فالله يوقظنا، ويوفقنا لما يحبه منا، ويرضى به عنا، إنه الجواد الكريم، والسلام عليكم كما هو لكم».

## (٢٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين با سلامة]

## بنيب لِنْهُ الْجَهِ الْحِبَدِ

"الحمد لله الذي لا ينحصر إحسانه ونعماه، وأكبر النعم وأعظمها ما وفق له من طاعته وتقواه، إذ ذلك وسيلة لمن أراد فلاحه في آخرته ودنياه. والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه الفائزين بقصب السبق من قربه وإتباع هداه.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر.

إلى محبه، وخلاصة وده، عبد الله بن زين با سلامة، أكرمه الله بأعظم الكرامة، وهي التوجه بالتوكل عليه وحسن الاستقامة فبذلك البشارة في العاجل بتوليه جل وعلا والفوز الأكبر يوم يلقاه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الأول والآخر، والوصية لأنفسنا ولكن بدوام الإقبال على المولى، والتزام طاعته وتقواه، التي من التزمها فاز في حياته ورجعاه، فذلك مرمى بصر من أحبه الله واصطفاه، فاغتنموا نفائس ذلك المتجر الرابح، فلا حرمنا الله ذلك المتجر، إنه جواد كريم. هذا، حفظك الله، والدعاء لكم مبذول، فادعوا لنا».

## (۲٤) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض محبيه]

## بنيك لِلْهُ الْجَهِ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْدُ

«وعدالله الصابرين المخرجَ مما يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون.

الحمد لله الذي جعل الألفة والمواصلة بين المؤمنين، من أعظم شعائر الدين، خصوصاً بين الأهلين والأقربينَ، وجعل ذلك شعار المؤمنين والمنيبينَ إلى رب العالمين، وجعل القطيعة والتحاسد والتباغض بيين حزب الشياطين الخاسرين، فليس ذلك من شأن المتقينَ المفلحين، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةٌ، كما نص على ذلك في كتابه المبين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرينَ، وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب المخصوص، المحفوظ إن شاء الله من مغارات الفتن والمحن، الفاتحة في هذا الزمن، من حفظه الحي القيوم، وبلغه من كل خير ما يروم، وحماه من كل شؤم وخلق مذموم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بيد أخيكَ، الموجبُ لذلك: أن أهلك حصلت معهم

بعضُ وحشةٍ من قل المواصلة، وجفوتهم، وعدم الإرسال إليهم، وأنتم أهل مروءة وديانة، والمصافاة والأخذ بالخواطر أليق بكم، وكل من له حق ما يطرد منه، وصيانة العرض والمروءة من نصيبِ أهل الزمان، الحاسدين المدخلين الإحن والفتن بين الأصحاب والقرابات، لأن أخلاقهم قد صارت أخلاق الشياطين.

وأما المؤمنين الذين يخافون العواقب، فها يهتمون إلا بها يقربهم إلى الله، ويدخر لهم عنده في دارٍ لا يعقبها الزوال، ولا يقطع مسافة عمرها الأيام والليال، بل ناعمين مسرورين، مستبشرين مخلَّدين، في جوار الكبير المتعال. وأما الحمقى والجهال، المفتونين بدار الفناء والمحال، فهم يخبطون بقلة عقولهم تخبط من لم يبال، وعند الموت تفجأهم بغتات العذاب والنكال.

والسعيد من استيقظ واستبصر، وأرجع نفسه إلى مولاها، ونزهها وزكاها، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾ والفلاحُ جامع خيراتِ الدنيا والآخرة، فتزكية النفس من كل ما يشين العبد عند ربه، من حقوق الله، أو حقوق خلقه، علموه الناس أو جهلوه، فإن الباري جل وعلا مشرفٌ على كل سريرة، ومجازي كل بها عمل، ومن حلم وصفح، وبدّل السيئة بالحسنة، فقد عامل من لا تضيع المعاملة معه، وفاز بالحسنين، وسعادة الدارين.

ونرجو أن لا يسمع بينكم بغيضٌ ولا حاسد، والتطاول على الجميل الذي من بذرَه يحصّل السيادَة، والسعادة في الدنيا والآخرة، فتصافوا بطيب قلوبٍ، وتسابقوا إلى فعل الحسنات، وفعل الجميل، بارك الله فيكم، وكان في عونكم، واحذروا من المخاصمة والمشاحنة، الله يؤلف بين قلوبكم، ويوفقكم لما يجبه ويرضاه، والسلام.

## (٢٥) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد أحمد بن عمر باعمر]

## بنيب لِلْهُ الْجُمْ الرَّحِيَّةِ

«الحمد لله المحمود بكل حالي، المتصف بكل كمال، المتعالي عن الإحاطة والإدراك وضرب الأمثال، تقدست أسماؤه وصفاته عما يخطر على بالي، أو يعبر عنه بمقالي، فأنى لمخلوق صفتُه الحدوثُ، يحيط بعلم القديم الكبير المتعال، أبدع الكائنات من غير سبق و لا جري على مثالي، فسبحانه من عظيم، ومن جواد كريم، ومن رؤوف رحيم، ومن عليم حكيم، كما اقتضته صفات الجلال والجمال.

والصلاة والسلام على الإفاضة الأولى من مظهر الكرم والإفضال، نقطة الانفعال، وسر لطيفة الوجود في المظاهر الكلية، العرشية والفرشية، بكل منبع ونوال، صلى الله عليه وعلى آله ما تشعشعت الأنوارُ في قلوب المحبين لذات الجمال، حتى رمت في حبه خلف الظهر كلَّ دان وعال.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الحبيب السند، والعلم الأمجد، شهاب الدين أحمد، ابن الحبيب الفاضل عمر بن أحمد باعمر، عمَر الله ظواهره وسرائره بتجليات أنواره، ورقاه

في معارج أطواره، حتى يبلغه غاية أوطاره، ويقعده مقعد الصدق مع حاضري حضرته، فيفنيه به عن كل أنجاده وأغواره، وكل مراداته واختياراته.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد سبق لكم كتاب مع بعض الحبائب، وذكر لنا أنه ربها لا ينفّذه إلى عند الأخ عبد الله بن حسين، فألحقنا هذا الكتاب، إعلاماً لكم ببلوغ صلتكم التي كانت بها سدّ الخلاتِ البشرية، الداخلة من المآرب النفسية، على الشئون القلبية، فلا زلتم لتفريج وتبليغ الأرب، المتعلقة بخير سبب، من أعظم الوسائل، حتى يبلغ بها أعلا المنازل.

هذا سيدي، ونحن نحمد الله على ما أولاه من جلائل إحسانه ونعماه، كما خصنا به وارتضاه، نسأله أن لا يبقي في قلوبنا رغبة ولا رهبة من سواه، حتى لا نشهد في الوجود إلا صفاته وأسماه، هو اللطيف لما يشاه، سلك الله بنا وبكم مسلك أحبابه وأولياه، من كل منيب أواه، حتى يفرغ في سويداء قلوبنا عين الحياة، فندخل جنة معرفته ومحبته منعمين بها حتى نلقاه، محبين ومشتاقين للقاه، آمين اللهم آمين، يا من لا مانع لعطاه.

فأوصي نفسي وإياكَ، يا أخي، بالتبتل إلى الربّ الرحيم، بملازمة ذكره، قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرِ اللهُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾، فذكرُ الاسمِ والتزامُه يشمر معرفة المسمَّى، بها ظهر من محاسن صفاته، وبدائع قدراته، وعجائب حكمته، في مظاهر الوجود الكلية، فالصنعة تدل على الصانع، وكل ذرة في الوجود شاهدة له بالوحدانية، عاكفة عليه بالصمدانية، فقل للأولين والآخرين، من

الإنس والجن أجمعين، يوجِدُوا من عدم ذرةً، أو يخلقوا ريشة أو بعوضة، أو رجل ذبابٍ! فترى الكل عاجزين متصاغرينَ عن القدرة لشيء من ذلكَ.

فارُقَ بالاسم إلى مسماه، واقطع العلائقَ عن كل ما سواه، إن أحببت أن تقعد في حضيرة قدسه، وأن تشرق عليك أنوار محبته وأنسه، فتبتلُ إليه من نفسك وهواكَ، وحظوظ دنياك، فجدد إليه مسعاك، واستحضر أنه يراك، مشرفٌ على سرك ونجواك، وتحلَّ بالأعمال المقرِّبة إليه، المدَّخرة لديه، وأقبل بكنه قلبك عليه، واستمع قوله: ﴿ رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ لاَ إِللهُ إِلاَهُ وَالمَغْرَبُ وَكِيلاً ﴾، هذا خطابُ الملك العظيم، للنبي الكريم، وفي ظاهر العبارة: المشارق والمغارب الحسية، وفي باطن الإشارة: مطالع الوجود الظهورية، لإشراق الأنوار الوجودية، بعد أن كانت عدمية ظُلمانية. فترى عينُ الحقيقة إشراق أنواره جلّ وعلا في المبدّعات ظاهرة، لمن كان له قلبٌ، غير خفية، فتراها ناطقة بالوحدانية والفردانية، مقرّة له بالصمدانية.

فإذا عرفتَ هذا؛ فسلم نفسَك إليه، وضع كليتك بين يديه، واتخذه وكيلاً معتمِداً عليه، ناظراً به إليه، فمنه بدأتَ في وجودكَ، وأنت معه في شهودك، فافْنَ به عنكَ، وأقم به عليكَ، فالشريعة شريعةٌ، والطريقة طريقة، والحقيقة حقيقة.

فالشريعةُ مبتدأ سلوكك، والطريقة إضاءة نورِ شهودك، والحقيقة غيبتُك به عن كل وجودك. فالشريعة عزمٌ، والطريقة سرٌ، والحقيقة وصولٌ، والبقاء بعد ذلك بالرجوع من الحقّ بالحقّ للحقّ إلى الخلقِ، لتسليكِ المحجّة للمهتدينَ، وإقامة الحجة على الماردين. اللهُمَّ اسلك بنا مسالك أحبابك، واعكف بكليتنا على جنابك، غير محجوبين ولا مبعَدين، ولا ضالين ولا مضلينَ اللهم آمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

## (٢٦) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين با سلامة]

## بنيب لِلْهُ الْحَمْزِ الْحَيْدِ

«الحمد لله نستجلب به الرضا، ونستدفع به سوء القضاء. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الأنور، عبد الله بن زين با سلامة، أنجح الله مقاصده ومساعيه، وبلغه جميع آماله وآمانيه، وأدام عليه النعم الباطنة والظاهرة، وأمده بمواد مننه المتكاثرة، آمين اللهم آمين.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد أن وصل كتابكم، وإن سألتم عنا فنحن نحمَد الله على شامل بره وجوده، وعظيم منه وكرمه. هذا حفظكم الله، والسلام عليكم، وخصوا المحبّ الأنور، وقد عجبنا منه، سدّد الله آراءَه، حيث انقطعت عنا كتبُه، وانفصل منا! فإن كان ذلك لعائق شغلَه فلا بأسَ، فهو معذور، وإن كان ذلك لعائق شغلَه والجعون.

وهذا حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول، والسلام عليكم ومن لديكم، كما هو لكم من الولد صالح».

## (٢٧) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عوض بن علي بَلفَقْيه الشبامي]

## بنيب إللهُ الْحَمْ الرَّحَمْ الرَّحِيْمِ

«الحمد لله معيد العوائد، ودافع الهموم والغموم القواصد، وحافظ بشكره وطاعته النعم الشوارد، فإنه جل وعلا لكل منيب باسط يديه لأوبته راصد، جلّ وعلا عظيمُ المكارم والمحامد. والصلاة والسلام على أفضلِ وأكمل راكع وساجد، وعلى آله وصحبه ما عُمِرت بذكره وبطاعته البقاعُ والمشاهد.

من حسن بن صالح البحر.

إلى محبه قديم الوداد، المحفوظ إن شاء الله بعين الرحيم الجواد، عوض ابن علي بَلفَقْيه، حفظه الله وبلغَـه من كل خيـر ما يبتغيـه، وجعله ممن يخافه ويتقيه، ويختاره لنفسه ويرتضيه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ تجديداً للعهود، وتأكيداً للوداد المعهود، والسؤال عن أحوالكم، فإن ذكركم لدينا موجود، وإن طالت المدة ومنعت القيود، وعسى الرب الكريم بفضله وإحسانه يجود، ويجمع الشمل ويرجع حال الصفا ويعود، وإن كان هذه الدار عيشها منكود، ولا العيش الهني والمقام السعيد والملك الكبير والنعيم المقيم إلا في دار الخلود.

فنوصي أنفسنا وإياك يا محبَّنا بالإقبالِ على مولاك، والاعتهاد عليه فيها أمامك ووراك، واعتصم له بعروة بتقواك، فإن عين عنايته ترعاك، فيصلح لك أمر دينك ودنياك، ويحل أسعدها وأكملها في دار أخراك، ومحل إقامتك ومثواك.

واحذر أن تكون الدنيا غاية مرماك، فإنها لا تفي لك بمبتغاك، واجعل همك دار عقباك، فإنه يكفيك ما أهمك في دار آخرتك ودنياك، والجزاء الكبير في دار منقلبك ومثواك، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكِر آوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾، الآية. هذا، حفظكم الله، والسلام».

## (٢٨) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ محمد بن سالم بلجُون]

## بِنْيِ لِنَهُ الْجَمْزِ الْجَيْزِيرِ

"الحمد لله المتصف بصفات رحمته، الراعي بعد عنايته ورأفته على من يشاء ممن أحبه من بريته وكان له بمعيته وحفظه وحراسته فيبلغه بفضله ما يؤمن من إحسانه وكرمه والصلاة والسلام على صفوة المصطفين من بريته وعلى آله وصحبه وعترته

من حسن بن صالح البحر.

إلى محبه أنيس الفؤاد، وخلاصة الوداد، محمد بن المؤمن الصّالح سالم بلجُون، حفظه الله ورعاه الذي يقول للشيء كن فيكون، وبلغه في الدنيا والآخرة المرغوب والمسهون، فإن فضله غير مكنون، بل لم يزل إحسانه وفضله ممنون.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول التعريف منكم بهمّة الولد المبارك علي، فالله يحفظه ويرعاه برَّا وبحراً، سهلا ووعراً، ويبلغه المطالب دنيا ودين، بجاه من أرسله الله رحمة للعالمين. وقد ذكرتم أنه أشجنكم سفرُه، فلا بأس ولا بايصنع المولى إلا الجميل، فإنه لنا ولكم بفضله وإحسان وكيل، وكيل واعتهادنا عليه في الكثير والقليل فالله يفتح عليه وييسر أموره ويجمع الشمل بنا وبكم وبه في خير وفضل جزيل.

فنوصيه بالمحافظة على الصلاة، وكونها مع الجماعة، إذا تمكنت، وأول الوقت بفعلها، أو نية تأخيرها برخصة السفر، والصبر في معاملة الخلق والخالق، فإن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه هداه، وكفاه شر أعداه.

والصدق فإن فيه النجاة، قال تعالى: ﴿ لِيَجْزِي اللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾.

والصدقة ولو بشيء يسير، إلى مؤمنٍ فقير، فإن البلاء لا يتعداها، وخصوصاً السرّ، فإنها تدفع ميتة السوء، وتطفئ غضب الرب، وتمحو الخطيئة، والصلة فإنها منهاة في الرزقِ، مطيلة في العمر، فهذه خمسُ خصالٍ.....(١١)، أول تلك الكلمات، وهي من الباقيات الصالحات، المسعدة عند رب البريات، في الحياة وبعد المات.

هذا حفظكم الله، ونحن لكم داعون، وله إن شاء الله ذاكرون.

<sup>(</sup>١) مكذا بياض في الأصل.

## (29) مكاتبةٌ أخرى []

بنَيِ لَهُ وَالْحَالَ مَا لَا لَهُ مَا لَا حَمَالِ الْحَجَامِ الْحَجَامِ الْحَجَامِ الْحَجَامِ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمِ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْم

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُعْسِكَ لَهَا﴾

"الحمد لله الذي لا خيب الآمال إذا حطت أحمالها عليه، وقامت بصدق التوكل بين يديه، وألقت قيادها واستنادها عليه، وطلبت ما فيه رضاه، وأعدت زادها لمعادها، وقامت بحق العبودية له رغبة فيها عنده ولديه. والصلاة والسلام على صفوة الأنام، وحبيب ذي الجلال والإكرام، وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام.

من حسن بن صالح البحر.

إلى الولد النجيب الألمعي، شيخ بن الوالد طه بن شيخ بن عمر الصافي، وكذلك المحب عبد الله بن زين، كان الله لهما بها كان لأهل مودته، المكتفين بعلمه، المقلين أنفسهم ومراغبهم ومراهبهم على كهال حسن الظن به، وصدق وعده، الجاعلين شغلهم فيها طلبه منهم، مفوضين إليه ما يطلبونه منه، فبذلك تحصل الحسنيين، وتدرك عافية الدارين.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب من بلد سيون، ونحن حال الكتابة فيها، وقد وافي شهر السعادات، ومتجر الباقيات الصالحات، جعلنا الله وإياكم ممن ظفر فيه بالمتاجر الرابحة، وأشرق في قلوبنا أنواره اللائحة، وعطر سرائرنا من شذا نسيم قربه الفائحة، ونرجو من الله يصلح لكم الشئون، وييسر لكم ما تحبون، ويدفع عنكم ما ترهبون. وقد وصل كتابكم، والدعاء لكم مبذول، وأنتم منا على بالي، بل أنتم نصب الخيال، وفي سويداء البال، جمع الله بكم الشمل على أحسن الأحوال وأتمها، والسلام».

## (۳۰) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

## بنيب لِنهُ الرَّجْمِ الرَّجِينِيرِ

"الحمد لله الجواد الرحيم، هادي من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم، ليحييه الحياة الطيبة وينيله المقام الكريم، في هذه الدنيا وفي الآخرة الملك الكبير والنعيم المقيم، وذلك بفطم النفس عن كل خلق ذميم، وتحميلها المشاق في مراضي الرب الرحيم، ﴿ وَمَا يُلَقَّ هُمَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ هُمَا إِلَّا ذُو حَظِل مراضي الرب الرحيم، ﴿ وَمَا يُلَقَّ هُمَا إِلَّا اللهِ اللهِ اتباعه آية حبّه، وعلى عظيم إلى من جعل الله اتباعه آية حبّه، وعلى آله وصحبه، وسائر أتباعه وحزبه.

من حسن بن صالح البحر الجفري. إلى محبه ووليه، صافي السريرة، ومنوّر البصيرة، جعل الله أحواله وأقواله بعين عنايته ملحوظة، وإيانا يا رحمنُ، يا ذا الطول والإحسان.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد وصل كتابكم، فالحمد لله على عافيتكم، لا زلتم لبذل المكارم، وبلوغ الظفر والمغانم. وإن سألتم عنا فإنا نحمَد الله على ما عوّدنا به من لطفه وأبراره، وحسن صنيعه واختياره فأوصى نفسي وإياك بالتزام التوجه إلى هذا الرب الرحيم، والتفكر فيها أسداه من النعماء، وما تعرف به من الصفات والأسماء، من مظاهر قدرته في المبدعات الكونية:

## ففي كلّ شيء له آية تدل على أنه الواحِدُ

فإذا رأيت أن جميع الأولين والآخرين عاجزين عن إيجاد أدنى مخلوق في الوجود من ذبابٍ في دونه، فكيف بها فوقه من ناطق وصامت وسهاء وأرض وأفلاك وكواكب وشمس وقمر، والليل والنهار، والجبال الراسيات، والبحار الزاخرات، وحيوانات من إنس وجن، وسائر ما خلق الرب العظيم، أيقنت أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه سيدك ومولاك ومالكك، وقد دعاك إلى خدمته مع غناه عن خدمتك، ولكن ليقربك إليه، ويسعدك لديه، فإنه جل وعلا يقول: «أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون عبدي أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون»، إلى غير ذلك من الكرامات والسعادات، فومَن تَرَكَّى فَإِنَّمَا لِنَقْسِهِ، ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْفَيْقُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاةُ ﴾.

فعليك حفظك الله بدوام الإقبال على مولاك بظاهرك بالمعاملات المقربة إليه من صلاة وصدقة وذكر، وحمد للنعم وشكر، ورؤية كل ذلك منه، وعاتب النفس على تقصيرها في حقه، والفرار منها ومن دعواها، إلى مالك نفعها وضراها، وعالم سرها ونجواها، وكثرة الالتجاء إليه في إصلاحها، وقول: «رب آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت سيدها ومولاها».

واستحضر بقلبكَ أنه يراكَ، وناظرٌ إليك، فاحرص على أن لا يراكَ حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمركَ. وكن مسرور القلبِ بنسبتك بالعبودية إليه، وأنه معك حيثها كنتَ. فكن له كها يحبّ يكن لك كها تحب، وترى طيب العيش

وسرورَ القلبِ في معاملة هذا المولى الكريم، فيا فوزَ من جعله أنيسه وجليسَه، وألقى إليه مهاته، واشتغل بها طلبه منه، وفوض أمره إليه، واعتمد على كفالته ووكالته، ﴿وَعَلَا اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾، والسلام.

رجب سنة ١٢٤٣».

## (٣١) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

## بنيب لِنْهُ الْجَمِرُ الْحِيَّيِ

"الحمد لله الذي خصّ برحمته أهل عنايته، فيسر لهم سلوك محجته، فألزمهم تقواه وطاعته، وجنبهم ما يكرهون من مخالفته، وحفظهم من قاذورة معصيته، وإن قدّر عليهم شيئاً منها، بالتوبة، رجَعُوا إليه منكسي رؤوسهم من هيبته وخشيته، ثم سقاهم شراب محبته، وأدناهم من حضرته، فاستأنسوا بقربه وتنعموا بطاعته، أولئك أهل الله وخاصته، تولاهم في الدنيا بعنايته ورعايته، ثم توفاهم إلى جواره بدار كرامته، صحبة الفائزين المفلحين من أنبيائه وأهل مودته.

والصلاة والسلام على إمام أهل حضرته، تتغشى من بعده آله وصحابته، وسائر أتباعه وأهل شريعته.

من العبد الفقير حسن بن صالح البحر. إلى محبه صادق الوداد، ومنور الفؤاد، أجزل الله له من مواهب الإحسان من أسهمه وحظوظه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم بيد الولد عبد الرحمن بن علوي، أبقاكم الله لمتجر الباقيات الصالحات، وذكركم والدعاء لكم لا يزال، جازاكم عنا ذو الكرم والإفضال، وبلغكم غاية الآمال. فنوصيكم، حفظكم الله، بدوام الإقبال على الله، بالتزام حمده وشكره، فإن الشكر قيد النعم، وبه فيض الجود والكرم، وهو الحرز الحريز من نوازل النقم، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾، الآية. وقال تعالى: ﴿ مَا يَفْعَكُ لَاللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَّتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ الله فَود. شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾، والشكر قيدُ الموجود من النعم وصيد المفقود.

وأوصيك بملازمة الحمدِ والثناء على المحسن العظيم، ورؤية جميع النعم دقيقها وجليلها منه، ولأهل القلوب بملاحظة النعماء الظاهرة والباطنة مسرة والتذاذ، لفرحهم بذكر المحسِن لهم، وإن دقت النعمة ، نظراً إلى من أسداها إليهم وذكرهم بها، ففي الخبر: «إن الله تعالى أوحى إلى داود، عليه الصلاة والسلام، أن أدرك لي خفي اللطفِ ولطيف الفطنة، قال: يا رب، وما خفي اللطف وخفي الفطنة؟ قال: إن أوقع عليك ذبابة فها فوقها، فتعلم أنها مني، وتسألني رفعها، وأن أسدي إليك فولة مسوّسة، فتعرف أني ذكرتك بها، فتذكرني بها، وتشكرني بها»، أو ما هذا معناه.

والفهم من القلب المنير، يرجع في الأمور كلها إلى الله، فتصير المرارات عذبة، فيستنير قلبه بقرب مولاه، ويجد حلاوة المصافاة، ولذة المناجاة، ويقبل بكل قلبه عليه، فيذكره ولا ينساه، فحينئذ يتولاه، ويحفظ دنياه كها حفظ أخراه، وتصير أموره محمولة على كاهل اللطف، ولا يزال ملحوظاً بعين العناية.

فخذ، حفظك الله، من هذا زاد، ولجميع المهمات استعداد، لا زلتم في حفظ الله وحسن رعايته، والسلام».

## (٣٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين با سلامة]

## بنيب لِنْهُ الْجَمْزِ الْجَهَيْمِ

"الحمد لله المتعرف إلى عباده بجميل الإحسان، فمن شكره نال الأمان، وحظي بصلاح الشأن، وصفّى السرائر والإعلان، وكان مع حزبه المفلحين من أهل الإيهان والإيقان. والصلاة والسلام على حبيب الملك الديان، الذي جعل اتباعه آية محبة الكريم المنان، وعلى آله وصحبه ما استنارت القلوب بإقبالها على طاعة الرحمن، وأخلصت له لنيل الرضا وشمول الغفران.

من حسن بن صالح البحر الجفري. إلى المحب منوَّر الفؤاد، صادق الوداد، عبد الله بن زين با سلامة، أسعده الله بتوفيقه لما يرضيه لياليه وأيامَه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، لازلتم في إحراز السبق والمبادرة إلى الخيرات، ومراضي رب البريات، ليسعدكم في الحياة وبعد المات، الله يشملنا وإياكم بنظر العناية الخاصة، الذي ينظر بها أحبابه وأولياه، وأحسنوا الظن بالمولى الكريم، واعتمدوا عليه في جميع أموركم ومهاماتكم.

هذا حفظكم الله، والكتاب مع عجلةٍ، والعيون فيهن غفوة، وإلا فنحن نحمده على ما خصّ وعمّ، من ظواهر وبواطن النعم، ونسأله المزيد من فضله، إنه الجواد الأكرم، والسلام».

# (٣٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين با سلامة]

## بِنْهِ لِنَهُ الْجَمْزِ الْحَيْثِ مِ

«الحمد لله ميسر الأمور، ودافع الشرور، وشارح الصدور، لأهل الصفا والنور، والإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور.

والصلاة والسلام على نور كل نورٍ، وعلى آله وصحبه المصابيح البدور، صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم النشور.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الأنور الملحوظ بعين العناية، عبد الله بن زين با سلامة، حلاه الله بحلية الاستقامة، وحفظه من كل أذية وملامة.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصل كتابكم وكتاب المحب عوض، كان الله في عون الجميع، وقد فرج الله الكربة، وذلك لصحة النية والقصد، وصدق المحبة والوداد. وإن سألتم عن من يلوذ بنا وبكم، فالجميع بعافية وألطاف خفية، غير أن هذا الوقت مع الناس ضيق، خصوصاً المساكين، ومعنا من ذلك اهتهام، ولكن رحمة الله

وفرجَه قريب، والمقصود هو اللجاء إليه، وقد عود الجميل والفعل الحسن فيما مضي، وعسى إن شاء الله أن يديمه ويزيده فيها بقي.

هذا يا محب، والله الله في مغانمة الخير، والمسابقة إلى ما يرضي رب البرية، ويدَّخر عنده ويزلف لديه، وهذه الدار ماضية، وأيامها مضمحلة، والسعيد من قدّم الزادَ ليوم المعاد، ليجتني أثهار السعادة الأبدية، في حياة بلا موت، وصحة بلا سقم، وسرور بلا تكدير، وشباب بلا هرم، وملك بلا انعزال، في جوار رب العالمين، صحبة المفلحين من عباد الله الصالحين. هذه هذه لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم، والمحب الصفي عوض قدران، وعمر بن أحمد، ونحن ذاكرين الجميع، وهم منا على بالي، لا خيب الله منا ومنهم الآمال، ويسلم عليكم الأخ عقيل».

# (٣٤) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين با سلامة]

#### بنيب لِلْهُ الْأَجْمِ الرَّجِيَّةِ

«الحمد لله باسط يديه بالليل والنهار لكل متذكّر من عباده أو منيب، فطوبى لعبدٍ في زمانِ الإدبار لربه مستجيب. والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

من العبد الأقل، حسن بن صالح البحر.

إلى محبه أنيس الفؤاد، وخلاصة الوداد، عبد الله بن زين، حفظه الله، وجعل همه أخراه، ورضا مولاه، وأصلح دينه ودنياه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموجبُ، حفظك الله، صدرت الطاقةُ التي ذكرنا لكم، مرادنا تبيعونها بها قسم المولى، ويقع بالقيمة رُزَّ، كان الله في عونكم، وجمل أحوالكم دنيا وأخرى».

## (٣٥) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ عوَض بن علي بن أحمد بلفقيه]

## بيني لينوال مرالجيني

## ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمِعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾

"الحمد لله المحمود بكل لسان، المعروف بكل جميل وإحسان، مبدع الأكوان، وخالق الجديدين كل يوم هو في شأن، ولا يشغله شأن عن شأن، اصطفى من عباده أهل المعرفة والإيقان، وخصهم برحمته والرضوان، أحياهم الحياة الطيبة، وأسعدهم السعادة الأبدية في فراديس الجنان. والصلاة والسلام على إنسان عين الأكوان، وعلى آله وصحبه وسائر أتباعه والأعوان.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى قديم الوداد، وأنيس الفؤاد، عوَض بن علي بن أحمد بلفقيه، أسعفه الله بألطافه الخفية، وجعله من المصطفين من البرية.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، تجديد العهود، وتأكيد الوداد المعهود، فإنا لا نترك من له رابطة معنا، وإن تركنا، فالود القديمُ باقي، وعجبنا منكم من عدّم الكتاب، لا بأس إذا كان القلبُ متعلق، والنية صالحة،

والطوية صافية، والإقبال على مولى الكل، والصحبة روحية، والرابطة قلبية، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وبائتلاف الأرواح سيرُها في العالم العلوي، وفي اجتماع الأجساد وتعاضدُها على طاعة الكريم الجواد زكاتها وفلاحها، فإن عَزَّ اجتماعها ففي اتصالها بالمراسلة والمكاتبة قوة، وثمرة الفتوة، ولا مع أكثر أهل هذا الزمان إلى صحبة الظواهر، التي هي عنوان صحبة البواطن، وأما معرفة صحبة الأرواح؛ فهذا أعزّ من الكبريتِ الأحمر، ولا يسع من عرفه إلا سترة، وكثمة.

وأنت يا محبّ، قد شممتَ من تلك الروائح، والآن اقتضى الحالُ التفرقَ والبعد، وتغطى كثيراً مما كانَ، ونرجو من الله أن رابطة التعلق والمحبة باقية.

فنوصيك بعدم الغفلة عن ربك، وبها يقربك إليه، ويدخر لك عنده، وخذ من نفسك لنفسك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن دنياك لآخرتك، وأعن الضعيف، وسُدّ خلة الفقير، وفرج كربة المهموم من المسلمين، حسب القدرة والإمكان، وأحسن الظن بربك، وقوِّ ثقتك بالله، وتوكلك عليه. والتزم الاضطرار، بالالتجاء والافتقار، أن يسلك بك مسالك عباده الأبرار، المصطفين الأخيار، الذين جعلوا دنياهم حرث أخراهم، وحصاد دار بقياهم، مع حياة بلا موت، وصحة بلا سقم، وشباب بلا هرم، وغنى بلا فقر، وسرور بلا تكدير، وخلود بلا انقضاء، وملك بلا زوال.

ومن جعل همه أخراه، كفاه الله مؤنة دنياه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وحصل فيها على الحياة الطيبة، والموتة الحسنة، والسعادة الأبدية في دار الخلود، صحبة المفلحين الفائزين، من الأنبياء والمرسلين، وسائر عباده الصالحين. وما مع أهل الغفلة والإعراضِ عن الله، وقصور النظر على الدار الفانية، إلا خرابُ القلوب، وارتكاب الصعوب، واكتساب الذنوب، وفوات كل عبوب، بأن يؤخَذُوا عنها على غرّة، ويصبحوا في عين الندامة، عند القدوم إلى دار الإقامة، بلا زاد ولا أمن ولا عافية. فنسأل الله السلامة بمحض كرمه، وأن يجمع قلوبنا عليه، ويديمَ شغلنا بطاعته، حتى نلقاه وهو راض عنّا، نحن ومحبينا للقاه بمحض كرمه وجوده، إنه أكرم كريم، وأرحم رحيم، وهذا الوقت فيه ضيقٌ، ولكن فرج المولى قريب، فإنه أرحمُ بعباده، والسلام.

بتاريخ فاتحة شهر شعبان سنة ١٢٤٢».

# (٣٦) مكاتبة أخرى [٣٦) مكاتبة أخرى [إلى الشيخ محمد بن سالم شراحيل] ينتيب المنافرة ال

"الحمد لله الذي بنعمته تُنال الخيرات، وتصلح القلوب والطويات، وتنعش المعاملة لرب البريات، بمتجر السعادات، من الباقيات الصالحات، من الفلاح بالحياة الطيبة في الدنيا والفوز الأكبر بعد المات. والصلاة والسلام على قدوة القادات وإمام أهل الأرض والسموات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحب النبيل، محمد بن سالم شراحيل، أتحفه الله بكل خير جزيل، وحماه من كل شر وبيل، وجعله من المصطفين من خير حزب وجيل.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، السؤال عن أحوالكم، وإعلامكم بأنا بحمدِ الله في عافية، وألطافه الخفية، فلله الحمد على كل حال، كان الله لنا ولكم ولجميع المسلمين بكل أوان، وجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين في فراديس الجنان، إنه ذو الكرم والإحسان.

فأوصيك، يا محب، بملازمة تقوى الله، والمسارعة إلى ما يجبه ويرضاه، فذلك المتجر الرابح، وهذه المحجة والسبيل الواضح، لنيل كل مأمولي من سعادة الدنيا والآخرة، وهي سبيلُ أولي النهى من صفوة العباد، السالكين سبيل الرشاد، الفائزين المفلحين يوم يقوم الأشهاد، برضوان الكريم الجواد، ومجاورته في حياة بلا موت، وصحة بلا سقم، وشباب بلا هرم، وسرور بلا تكدير، وملك بلا زوالي، وخلود بلا انقضاء، فيالله من سعادة تم كهالها، وربح عهالها، وساد رجالها.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول، والسلام. وسلموا على من لديكم من الأقارب والأصحاب.

حرر ۲۲ شعبان سنة ۱۲٤۲».

## (٣٧) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

#### بنيب للنواز مرازجيني

«الحمد لله الواحد المعبود، المتصف بصفات الكرم والجود، المتعالي عن سهات الحدّث والحدود، الذي خضع وأذعن كل شيء له بالسجود. وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالمقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، وعلى آله وصحبه الركع السجود، الموفين لله بالعهود، صلاةً وسلاماً دائمين إلى اليوم الموعود.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحب الصفي الأنور، أصلحَ الله له كل شأن، وقوى له دعائم الإسلام والإيهان، ورفعه إلى درجات الإحسان والإيقان، وأغناه بربه عن كل قاص ودان، وأحياه الحياة الطيبة، وأسعده السعادة الأبدية، بعد طول العمر في فراديس الجنان، وإيانا يا ذا الكرم والإحسان.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، تجديد العهود، وتأكيد الوداد المعهود، وإعلامكم بأنا نحمد الله على ما أولانا به من لطائف إحسانه، وجزيل

كرمه وامتنانه. والله الله، حفظكم الله، في دوام الإقبال، على ذي الكرم والإفضال، لنيل الدرجات، وإحراز السعادات، ومتجر الباقيات الصالحات، لدار لا تؤولُ إلى الزوالِ، ولا تقطَع مسافةُ عمرها بالأيام والليال، بل دائمة بدوام الكبير المتعال، مع شباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، ونعيم لا يبأس، وسرور لا يتكدر، وملك لا يزول.

فهذه هذه قصارى مراد المصطفَين من العباد، الذين سبقت لهم من الله الحسني بالوداد، وسلك بهم سبيل الرشاد، ولم يبالوا بدار الفناء والنفاد، فجعلوها وسيلة ليوم المعاد، فاستعدُّوا له بكامل الاستعداد، فربحوا في دنياهم وآخرتهم بكل مراد، وجعلهم موضع نظره من العباد، تسقى بهم البلاد، وتحيى بهم بقول أهل السداد، أولئك حزبُ الله وشعوب رحمته من كل ناد، وقد قلوا في هذا الزمانِ، واستتروا كما اقتضاه المراد، ولم يظفر بهم من الناس إلا الآحادُ، لافتتان الكل بزينة دارِ النكاد، وموضع الحجْب والإبعاد، إلا من رحم الكريم الجواد.

والدعاء لكم مبذولٌ، ومنكم مسئولٌ، خصوصاً في مراتع تنزل الرحمات، وفيضان المواهب اللدنيات، عند مواجهة بيت ربّ الأرض والسموات، فهناك السبقُ إلى الغاياتِ، لأهل القلوب الصافياتِ، والنفوس الزاكيات، والهمم العالياتِ، لا حرمنا الله ولا قطعنا عن الحومِ والنزول بتلك الساحات:

عسى من بلانا بالبعَاد يجودُ وعلّ لييلاتِ اللقاء تعُودُ والسلام. وسلموا لنا على من لديكم، ومن شئتم.

# (٣٨) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض محبيه]

### بِنْهِ لِنَّهُ الْبَعْزَالِيَ الْجَالِيَةِ الْبَعْزَالِيَ

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ ، الآية.

﴿ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا أُومَا يُمْسِكَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِكَ لَهَا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

«الحمد لله مفرّج الكروب، ومسهل الصعوب، وغافر الخطايا والذنوب، ومنور البصائر والقلوب، لمن إليه يؤوب، ويستغيث ويتوب، حينئذ يفتح بابه، إذا أمّ العبد جنابه، وطرح كليته في رحابه. والصلاة والسلام على سيد أحبابه، وعلى آله وأصحابه.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر.

إلى الصفي الوفي، المرعي إن شاء الله بعينِ عناية البر الرحيم، حفظه القريب المجيد، وأغناه به عن كل قريب، إنه سميع مجيب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصُول كتابكم، وما شرحتم صار لدين معلوم، والأمور إن شاء الله والحوائجُ مقضية. ونحن، إن شاء الله، متحملين من جانبكم، وكتابكم زيّد الشجَن، ولكن ما هناك من عظيم الإحسان إلا كاملُ الجميل، وفوضوا أمورَكم إليه، واعتمدوا في جميع مهماتكم عليه.

وأكثروا من هذه الكلمات وهي: «اللهُمَّ سترَك الجميل، وعوائدك الحسن الجميل، يا قديم الإحسان، إحسانَك القديم، يا دائم المعروفِ معروفَك الدائم الدائم الدائم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهُمَّ أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، واختيارك على اختياري، وسلمني بمحض الكرم منكَ من الفتن والمحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن».

وهذين البيتين أكثر منه، وهما لبعض الأكابر، لتفريج الكروب، وهما:

يا باطناً حين ظهر يا ظاهراً حين بطَنْ منكَ إليك المشتكى من كل همَّ وحزَن

واحرص على حضور الجماعات، ولا تخلي قراءةَ الواقعة كلُّ ليلةٍ، وإن تيسر مجلسٌ بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؛ فذلك من الخيرات الجامعة للسعادات الدنيوية والأخروية، والتصدق إلى من رأيته ذا فاقةٍ بما يسرَه الله، سرًّا، وتقليل مجالس القيل والقال، بلا منفعة دينية ولا دنيوية، واجعل وجهتك إلى مولاك، وأخلص قصدك إلى طلب رضاه ولا تعوِّلْ على غيره يكون وليك ووكيلَك.

وإن نظرتَ إلى الخلق ولاحظتَهم غفلتَ عنه، وإن توجهت إليه فالقلوبُ والنواصي بيده. والحذر من حبّ المحمدَة عندهم، ومضاهاتهم في أمور دنياهم، فإنها قد ضلت العقول في أودية الأهوية، وعميت البصائر عن سلوك سبيل النجاة، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولا نجاة إلا برعايته وقائد عنايته

لمن يشاء من عباده، والتفويض والتسليم له، والإقبال بكنه الهمة عليه، مع الاضطرار والانكسار، فحينئذ تقرّ العينُ من واسعِ الجود، كامل الرحمة وخفي الألطاف، بها لا يخطر على بال، ولا يدخل تحت الحصر والمثال، ومن أرحم ومن أوسع ومن أغنى وأعظمُ كرماً من الكبير المتعال!?. ولا قصده من عباده إلا إقبالهُم عليه، وإخلاصهم له، فقد تكفّل برزقهم، وإيصال كل خير إلى معامليه، والمخرج من كل شدة، وتيسير كل عسر، إلى ما لا يحد ولا يُعدّ.

هذا حفظك الله، ونحن كما قد شرحنا لكم، متحملين بك، وداعين لك، والمولى يحمل الكل، تعالى علاه، فنحمده ولا نحصي ثناه، ونرجو منه أن لا نتعلق بغيره ولا نرجو سواه، وكذلك أكثر من ذكر هذا البيت:

يا ملتجاً كل لاجي يا مبتغى كل آملُ يا قريباً يا مجيباً للدعا يا كريهاً ليس يبخلُ بالعطَا والسلام. حرر ٢١ رجب سنة ١٧٤٢».

## (٣٩) مكاتبةٌ أخرى [إلى محبوب، مولى علي بن أحمد بلفقيه]

#### بنيب لِلْهُ الْحَمْ الْحَيْدِ

"الحمد لله الذي اصطفى من عباده، من سبقت له الحسنى وزيادة، فأخذه من بين أشكاله وأضداده، وغربه من بين أهله وعشيرته وبلاده، ليدخله في جيل المهتدين المفلحين، من أهل التقوى والسعادة، وذلك بما سبقت له الاصطفائية وفق علمه ومراده. وصلى الله على سيدنا محمد، بل سيد السابقين من أهل وداده، وسلم عليه وعلى آله وسائر أتباعه وأجناده.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب المحبوب، الموهوب المجذوب، بعناية علام الغيوب، محبوب، مولى على بن أحمد بلفقيه، أسعفه الله بنيل ما يرتجيه، ودفع عنه كل ما يختشيه، وجعله مع من يحبه ويرتضيه.

#### السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

الموجبُ، أنك سألتَ الفقير الإجازة في ذكرٍ، فقد أجزتُك في ترتيبِ: "يا ربنا لك الحمدُ كا اقتضته نعوتُ جلالِكَ وجمالك، وانبسطت به أيادي كرمك وإفضالك، تكثر منه حسب الإمكان، وما يسمح به الزمان، بالقلب مع اللسان، وإلا بالقلبِ عند اقتضاء الحال، وكذلك مائة مرة في اليوم والليلة: «ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري».

وأوصيك بإنزال جميع مطالبك ومراغبك ومهماتك وملماتك، بمن له الخلق والأمر، والاعتهاد عليه، والاستناد إليه، وملاحظة أنه حاضرٌ معك، وناظر إليك، فاجتهد أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، وأكثر الالتجاء والافتقار، بالاضطرار والانكسار، في أن يسلك بك سبيل الراشدين المهتدين من أهل طاعته وتقواه، مع الصبر الجميل في معاملة الخلق، طالباً رضا مولاك، وقو الثقة به، وحسن الظنّ، فإنه جل وعلا عند ظن عبده به، كها في الخبر، والخيرات والسعادت كلها مجموعة في حسن الظن بذي الكرم والإفضال.

هذا يا محب، والدعاء لكم مبذول، والسلام.

حرر بتاریخ شهر رمضان سنة ۱۲٤۲».

# (٤٠) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد محمد بن عبد الرحمن الحداد، وآخر]

## بنيب لِلْهُ الْمُعَزِّلُ الْجَيْمِ

"الحمد لله حمداً تحفظ به نعماه، وتستنزل به عظائم عطاياه، وتتوجه به منا القلوب إلى مظاهر حسنه فيها أبدعه وسوّاه، فتنفطر الظواهر والسرائر بحبه وذكراه، قائمة في محراب العبودية على طاعته وتقواه. والصلاة والسلام على من ابتدأ به الوجود الكليّ وختم به رسله وأنبياه، ليتخلق بأخلاق الكل منهم تكملاً لما خصه به في مبتداه ومنتهاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً إلى يوم نلقاه.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب العلم الأمجد، محمد، ابن سيدنا عبد الرحمن بن الحسين الحداد، وكذلك المحب الصفي الأنور، حفظها الله، وأذاقهم لذة الصفاء به وحلاوة المناجاة، له وزكّى نفوسَهم بشرح الصدور بنوره الذي يحصلُ به التجافي عن دار الغرور والإقبال الدائم على الله، والاتجار للسعادة الأبدية في حياة بلا موت، وصحة بلا سقم، وسرور بلا تكدير، وشباب بلا هرم، ومُلكِ بلا زوال، الظل الظليل في مجاورة الرب الجليل، صحبة المنعَم عليهم من النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين. أعظم الله علينا المنة بتلك الكرامة، وحفظ سرائرنا وقلوبنا عن النظر بعين الرغبة إلى بهارج زهرة دار الغرور، التي هي عما قليل تنسِفُها ريحُ العدم، ولا يبقى منها إلا ما كان مدخَراً لدار البقاء.

فعليكم، حفظكم الله، بأخذ الزاد المبلّغ إلى دار المآل، وهي تقوى الكريم الجواد، فنعم الزاد هي لقطع مفاوز الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿وَتَكَزُوّدُواْ فَإِنَّا اللهُ تعالى: ﴿وَتَكَزُوّدُواْ فَإِنَّا اللهُ وَالنَّقُونِ اللهُ اللهُ اللهُ خطابِ هذا المولى الكريم، وما فيه من السلوة لكل ذي لب عليم، ﴿ وَمَا يُلَقَّ لُهُ آ إِلّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾. فالصبر مفتاحها، والمجاهدة معراجها، ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُهُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

وادعوا لنا فإنا لكم داعونَ، والسلام عليكم وعلى من لديكم. حرر الخميس ١٣ شوال سنة ١٢٤٤».

# (٤١) مكاتبة أخرى [٤١] مكاتبة أخرى [إلى السيد حسين بن عبد الرحمن بن سهل] بن سهل النالج الرحمن بن سهل

"الحمد لله مزيل الأكدار، وشارح الصدور والأسرار، بدخول النور لأهل اليقظة والاستبصار، حتى سارعوا فيها يقرّبهم إلى الحليم الغفار، فيدنيهم من حضرته فيشاهدوا جماله في جميع الأطوار، فينعموا بذكره ويتحلوا بحمده وشكره آناء الليل وأطراف النهار، أولئك الأصفياء المكرمون من الأخيار المقتفين بالرسول الأمين وخلفائه شموس الهدى والأقهار، اللهم صلّ على نبيك الكريم الذي قلت في حقه تنويها بسبقه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وعلى آله وصحبه الذي قلت في حقه تنويها بسبقه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وعلى آله وصحبه ومتبعيهم على المنهج القويم.

من العبد الحقيرِ، أسير الخطأ والتقصير، في جانب مولاه العلي الكبير، حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الحبيب الصفي الألمعي، حسين بن عبد الرحمن ابن سهل، حماه ذو الجود والفضل، وسح عليه من أودية عطائه الجزل وحفظه في نفسه وأولاده وسائر الأهل ولا يزال يتسامى وتترادف عليه واردات العل بعد النهل، حتى يدنيه في حضيرة الاتصال بالوصل.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم المبشّر بعافيتكم، وصلاح بالكم، الدالّ منكم على اهتمامكم بمآلكم، وعلى ربكم بإقبالكم، زادكم الله وهناكم في الدنيا والآخرة، ولا زالت عين عنايته ترعاكم، ويبدأكم بإحسانه قبل سؤالكم.

والوصية لنا ولكم حماكم الله بإقبال القوالب والقلوب، على علام الغيوب، وإنزال النفس برحاب كرمه في دفع كل مرهوب، وجلب كل مرغوب، فهذه سبيل كل سالك ومجذوب، لا يزال إليه في كل حال إذا اهتز يؤوب، وإن لاحظ من سواه إليه يتوب، فذلك المقرّب المحبوب، ومن وسائله للمؤمن المنيب، أنه إن نابه شيء أن يفزع إلى الوضوء وصلاة ركعتين، ويدعو ربه بذلة وافتقار، وخضوع وانكسار، ولا يرى في قضاء حاجته إلاّ الملك القهار، وينفي عن قلبه جميع الأغيار، فذلك المضطر تمحض منه الافتقار، فلا جرم أن يشرح صدره بنزول الأنوار، ويتلاشى عن قلبه الهموم والأكدار، وتأتيه المسرة والاستبصار، ويرى عين فلاحه في هذه الدار وفي دار القرار، سلك الله بنا وبكم مسالك أهل اليقظة والاستبصار، وكان لنا ولكم في جميع التعلقات والأطوار، آمين اللهم آمين، يا عالم القلوب والأسرار.

هذا والدعاء لكم مبذول ومسئول.

حررسنة ١٢٥٥.

## (٤٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

## بنيب إلغ التجنيم

"الحمد لله الذي جعل الطاعة والتقوى وسيلة إلى رضاه، الموجب للفلاح لمن التزمها دنياه وأخراه، فذلك المجدُ الرفيع والحصن المنيعُ لمن اختص به مولاه، فذلك الشأن العلي الذي لا يتسامَى علاه، ولا ينتهَى إلى قصاراه، وكيف لا هو موجب لمحبة موجدِ الكون وما حواه، فيا سعد من أسعفه به وجعل همّه به وإليه مسعاه، فيا جزاه وعظيمُ عطاه إلا في عمر لا منتهى لحياته ولا يخشى عقباه، بمحذور ولا مكروه بل تتجدد فيه المساز، وتتضاعف فيه الأنوار، بلا حد ولا عدٍّ، كها أخبر بذلك من لا مانع لعطاه، ولا راد لفضله ونعهاه. والصلاة والسلام على من اختصّه بالوسيلة والمقام المحمود بين رسله وأنبياه، وعلى آله وصحبه ما توجهت القلوب إلى باريها مشفقةً من عذابه راجيةً لعطاه.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحبّ، حفظه الله، وأسعفه بخير دنياه وأخراه، وجعل خير أيامه وأسعدها يوم يلقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم المبشّر بعافيتكم وصلاح جنابكم،

فالله يبلغكم المراد، ويحظيكم بالمدد والإسعاد، ويكفيكم كل حاسد وعادٍ، ويبقيكم في الحياة الطيبة مع كمال الاستعداد ليوم الإشهاد، حتى يكون مأواكم دار الخلد والملك الكبير والنعيم المقيم الذي لا يزول إلى نفادٍ، وكونوا مع مولاكم بفعل ما يحبّ وترك ما يكره، مع تجريد القصد، ولا تلاحظ في ذلك أحداً سواه.

فيا سعد من كان هذا مطلبه، هو الفائز الرابح في دنياه وأخراه، وأما من يطلب غيره فلا يحصل على شيء ويفوته المقصود حين يلقاه، إذ لا يملك نفعه ولا ضراه، فيقول له: خذ جزاءك ممن عملت له، فإنه جل وعلا أغنى الأغنياء عن شركاه، وأما من قصده وأخلص، فذلك الذي اختصه الرحمن واجتباه، وجعله من المتقين من أحبابه وأولياه، الذين لهم السيادة والسعادة في أول الأمر وعقباه، ولا يرضى بالدون إلا كل مغبون أسرته نفسه واستعبده هواه، وعميت بصيرته عن الحقائق والعواقب من قيومية مولاه، وحقيقة دنياه وأخراه، وصار همه دار الزوال التي ترحل بها على ظهور الأيام والليال، ولم يستبصر وصار همه دار الزوال التي ترحل بها على ظهور الأيام والليال، ولم يستبصر ولا تكدير ولا يخشى عقباه.

فنسأل المولى الذي لا ينفذ عطاه ولا يرجى سواه وهو بالمرصاد لمن رجاه أن يمن علينا بطاعته وتقواه حتى يدخلنا في حزبه المفلحين الفائزين برضاه.

هذا، والدعاء لكم مبذولٌ إن شاء الله. والسلام عليكم، ومن شنتم، كما هو لكم من الأولاد».

# (٤٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

## 

«الحمد لله ميسر الخيرات لأرباب العنايات، من رب البريات. والصلاة والسلام على إمام الرسالاتِ، وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحب المنير، حماه الله، ومن أحاطت به شفقته من كل ضير.

وصل التعريف، والدعاء إن شاء الله منّا لكم ولأهل الدائرة خصوصاً في شهر القبول والإقبال، وموسم معاملة الكبير المتعال، وبلوغ الآمال بالتضرع والابتهال، غنّمَنا الله وإياكم ذلك المتجر الرابح. هذا حفظكم الله، والسلام عليكم، ومن شئتم، كما هو لكم من الأولاد».

## ( ٤٤) مكاتبة أخرى [إلى السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد]

#### ينيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَهَيْمِ

«الحمد لله مزيل الأكدار، وكاشف المضار، ومُذِيل العسر باليسار. والصلاة والسلام على سيد المصطفين الأخيار، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار، وحصل بتعاقبهما التذكار لأهل اليقظة والاستبصار.

كالسيدِ السند، العلم الأمجد، المشرقة ظواهره وسرائره بالأنوار، عبد الله ابن أبي بكر بن سالم عيديد علوي، أعلا الله مقامه، وشفى بفضله وإحسانه أسقامه، وبلغه من كل خير أقصى مرامه، وفسح في مدته، وكشف كربته، وجعله مذكّراً بآلاء الله وإنعامِه، داعياً إلى الله ومذكراً بأيامه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وحصل معنا الشجن من ذكركم من الحمّى معكم، وقد بلغنا أنها قد زالت، لكن نرجو من الله زوالها، ويلبسكم حلة العافية إن شاء الله بكالها. هذا، حفظكم الله، ونحن لكم إن شاء الله ذاكرون وداعون، فاذكرونا وادعو لنا، حماكم الله، وأقر العين برؤياكم على أحسن حالي وأنعم بالي، بمحض الجود من ذي الكرم والإفضال.

أصلح الله منا ومنكم الأحوال والأعمال، ورزقنا كمال الاستعداد من دار الزوال والمآل. والسلام، وسلموا لنا على الحبيب عبد الله بن حسين، والحبيب عمر بن زين، والأولاد حسن وأحمد وعلي، كما هو لكم من الأولاد وادعوا لنا ولهم.

حرر سلخ جمادي الأولى سنة ١٢٥٥».

## (٤٥) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض السادة الفضلاء]

#### بني لِنهُ الرَّجْزِ الْحِبَاءِ

«الحمد لله الذي أنار القلوب والسرائر، لأهل النظر في الحقائق والعواقب والمصائر، فأقبلوا على مولاهم القريب المجيب الحاضر، لما علموا أنه إليهم بحسن رعايته ناظر، وأنه فوق عباده قيوم قاهر، فألقوا إليه قيادهم، واختاروا مراده على مرادهم، إذ هو لمن لاذ به وخضع لسلطانه ناصر، وهو الأول والآخر، والباطن والظاهر، فطوبى من عامله وأخلص له فذلك الفائز الظافر. والصلاة والسلام على سيد العشائر، وعلى آله الطيبين الأطاهر، وصحابته النجوم الزواهر.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الحبيب البدر المنير، الملحوظ إن شاء الله بعين عناية العلي الكبير، جلا الله به ظلمةَ الفتن والأكدار، كما هو سبيل سلفه الصفوة الأخيار، الذين همهم ومرغوبهم في رضًا عالم الأسرار، ومتجر الفلاح في دار القرار.

موجب الكتاب: بلغنا أن بين فلانٍ وابنِ أخيه تشاجرٌ وظهور إحَن، وإثارة فتن، ولا نرى من يسدّ هذه الخلة ويداوي هذه العلةَ إلا همتكم العلية، ونفسكم الطيبة الزكية، بها أمكن. حماكم الله، والله معينكم وظهيركم ونصيركم، ومن يساعدُكم على إطفاء هذه النار يبشِر برحمة العزيز الغفار، فاقطعوا مادة الشّر وطمع الفجار، الذين هم إخوان الشياطين وهم له أنصار، كفي الله كيدَهم، وأبعدهم عن المؤمنين وخصوصاً أهل البيت الأطهار.

هذا حفظكم الله، والسلام».

## 

«الحمد لله موفق من يشاء من عباده لطاعته، ليفلح بها ويسعده في دنياه وآخرته، وذلك من اصطفاه الله من بريته، فأيقظته من غفلته، لا من استحوذ عليه الشيطان بفتنته، وغرته فألهاه عن متجر سعادته، ليوقعه معه في دار خزيه وندامته، ويحرمه رضا ربه ودار كرامته. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة لجميع خليقته، وعلى آله وصحبه وعترته.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الموفق إن شاء الله حفظه الله وأسعده بطاعته وتقواه وحماه من كل ما يخاف ويخشاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم، ونوصي أنفسنا وإياكم بالتزام

طاعة الله وتقواه، وهي المحافظة على فرائضه التي فرضَها على جميع عباده، وهي الصلواتُ الخمس، ولم يقبل الله من أحدٍ عملاً إلا بها، وأول ما يسأل العبد في قبره عنها، فإن قبلت قبلَ سائرُ أعهاله، وإن رُدّت رُدّ سائر عمله. ثم الزكاة، وهي ثالث أركان الإسلام، التي أولها شهادة التوحيد، ورابعها صَوم شهر رمضانَ، وخامسُها حج بيت الله الحرامِ من استطاع إليه سبيلاً.

ثم اجتناب المحارم التي حرّمها الله على عباده، وهي كثيرة، ومعلومة من الدين بالضرورة، فمن أدّى ما فرضَ الله عليه، واجتنب ما حرمه، فقد فاز وربح، وغنم رضوان ربه، وأحياه الحياة الطيبة في دنياه، وأسعده السعادة الأبدية في أخراه، ومن ازداد من فعلِ الخيرات، وتاجر مولاه بفعل المكرُ مَات، والباقيات الصالحات، فقد زاد في الدرجاتِ والقصور العاليات، وكان بمنظر الرحمة والعناية من رب الأرض والسموات، ومن غفل عن ربه وآخرتِه، أحرقته نيران الحسرات، وأشجته الندامات، في يوم لا تقالُ فيه العثراتُ، وكانت عيشته في هذه الدار معيشة ضنكاً، باحتواش المنغصات المكدّرات، وصيرورة الدنيا إلى الذهاب والفوات. هذا والدعاء لكم مبذولٌ، بلغكم الله كل سول ومأمول، والسلام».

# (٤٧) مكاتبة أخرى [لله بن علوي العطاس] الحبيب عبد الله بن علوي العطاس] بنيسكيليوا المراكز المر

"الحمد لله الذي جعل المحبة والإخوة في الله من أقوى عرى الإيمان، وجعلها سلماً لكل خير ينبسط نورها في كل أوان، وهي موجبة لصلاح كل شأن، وبها الفوز الأكبر في فراديس الجنان، وجعل أفضل المتوادين والمتحابين في الله من كان أكثرهم إحسان. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن.

من العبد الأقل حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب الأمجد، عبد الله بن علوي بن المقدّم بن الحبيب الإمام على بن حسن العطاس، حفظه الله البر الرحيم من كل بأس، وأسعد به مدار الساعات والأنفاس، وسلك به مسلك أسلافه الذين أحكموا في طاعة ربهم أمكن الأساس، حتى سادوا بفضلِ مولاهم على جميع الأجناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ تجديداً للعهود، وتأكيد للوداد المعهود.

وأوصي نفس وإيـاك يا حبيبي بتقـوى ربّ البـريـات، واغتنام متجر

الباقيات الصالحات، الموجبة لمراضي رب الأرض والسموات، الذي به الفوز في الحياة وبعد الممات، وذلك مطمح نظر أهل الهمم العاليات، والنفوس الزكيات، لا من همه مقصور على دار الزوال والفوات، فإن مسراتها مشوبة بالمنعصات والمكدرات، وآخرها تقطع الحسرات وحلول الندامات، إلا من أناب وتاب إلى رب الأرض والسموات، فإنه جل شأنه يبدل التاثبين سيئاتهم حسنات.

وأوصيك أيضاً بمعاملة البر الرحيم، والجدّ فما يدخر للنعيم المقيم، والجدّ فما يدخر للنعيم المقيم، والملك العظيم، وجوار المولى الكريم، صحبة أنبياء الله وأوليائه وكل ذي قلب سليم.

هذا وادعوا لنا كما نحب، وإنا لكم إن شاء الله داعون كما تحبون، والله يجمع الشمل في الأوطان، على ما يحب ويرضى به الكريم المنان.

بتاریخ شهر محرم عاشوراء سنة ۱۲۵۳ ».

\* \*

# (٤٨) مكاتبةٌ أخرى [إلى المقدم مستور بن قحطان]

#### بيني ليفوا لتجم التجيني

"الحمد لله كاشف الكرب والمهات والملات إلا لكفارة السيئات، ورفع الدرجات في الحياة وبعد الممات، ثم ينيلهم بمحض الكرم والجود حسن المنقلب وكامل السعادات. والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه السادات القادات، الذين آثروا الآخرة على الدنيا فارتفعت لهم عند الله أعلا المقامات.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الملحُوظ إن شاء الله بعين عناية البر الرحيم، مستور بن قحطان، حماه الملك الديان، وأصلح له السرائر والإعلان، وأناله الأمن والأمنية والامتنان، ونصره ونظره بعين عناية الكريم المنان، وأكمد حاسدين وكل ذي شنآن، من إنس وجان.

صدر هذا الكتاب تجديداً للعهود، وتأكيدا للوداد المعهود، ولما أن لم يجئ منكم كتاب، وقعت معنا الوَحْشة، فلا بأس نيةُ المؤمن خير من عمله، وما قصر عليكم يخلفه الله، وإنها الفقر فقر الدين، ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾، وما وقع ذلك إلا ليزيدكم بذلك شرفاً، ويعلي لكم في سامي الدرجات غرفاً، فأديموا، حماكم الله، إقبالكم على مولاكم، وفوضوا أمركم إليه، وسارعوا إلى محابه ومراضيه.

وتعودوا حرارة المقدور برداً، ونحسه سعداً، واشرحوا صدوركم بذكره، وأديموا طاعته، متوكلين عليه، ملتزمين لحمده وشكره، وسترِدُون حياضَ رياض إحسانه وبره، وللمنكسر بجبره، ودولان سابق سعده ونصره، فهو المأمول لكل خير، فنعم المولى ونعم النصير، لمن لاذ به واعتمد وتوكل عليه، ووثق بسابق وعده، بقوله: ﴿وَلَنَجْزِينَ اللَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

والصبرُ على مرّ القضاء للمؤمن مثابة الكير، يخرج منه الأخباث، ويظهر صافي إيهانه وإيقانه بوعد ربه، بها يعجل له ويؤجل، من الثواب العظيم، والجزاء الكبير، والله يذيل العسر باليسر، والضيق بالسعة، إنه جواد كريم. هذا، حفظكم الله، وأنتم منا على بال، وادعوا لنا فإنا لكم داعون.

تاريخ ١٥ رجب سنة ١٢٥٣».

# (٤٩) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

#### بني لينه البحر التحييم

"الحمد لله حمداً يحفظ به النعم، وتدفع به الملهات واللمم، وتنبسط به موائد الجود والكرم، والشاكر نعمته في مزيد، والمثابر على طاعته وتقواه حظي بها يريد، ساعياً على السعي الحميد، والمنهج الرشيد مرعياً بعين عناية الحميد، والمنهج الرشيد، مرعياً بعين عناية الحميد المجيد. والصلاة والسلام على صفوة الأنام، الرشيد، مرعياً بعين عناية الحميد المجيد. والصلاة والسلام على صفوة الأنام، وإمام كل إمام، في حضرة ذي الجلال والإكرام، الذي بدأ به الوجود وجعله الختام، وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي بالأيام.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري. إلى المحب الصفي، الوفي الأنور، حفظه الله.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم، فنوصيكم وأنفسنا بالتزام الطاعة، وفعل الفرائض في الجهاعة، والتزام كل خير يرضي ربّنا ويدّخر لنا عندَه، ويسعدنا لديه، فهذا هو الغنيمة، لكل ذي فطرة سليمة، لنفوز بالنعمة المقيمة، ونحفظ من المراتع الوخيمة، التي هي مخالفة الله وعصيانه فيها به أمر، واقتحام ما عنه

زجر، هذا به المدخر، والسرور المستبشر، في دار الخلود والبقاء والمستقر، لا دار الزوال والممر، التي عيشها منغص، وسرورها مكدر، بل الكرامة والسلامة لمن فيها في طاعة الله شمّر، وعن معصيته تحامى وتحذّر، وإن وقع في شيء من مخالفته تذكّر فاستبصر، ورجع إلى ربه وأناب واستغفر، فإنه يجب التائبين ولا يمقت إلا من عنه أدبر. هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، والسلام».

# (٥٠) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

#### بيني ليفوا لتحم النجاجيم

"الحمد لله منور القلوب والسرائر، لكل من هو بطاعته وتقواه مزيِّن الظواهر، وعليها في ليله ونهاره مثابر، وعلى بلائه صابر، ولنعائه شاكر، فذلك الذي يحمد مسعاه في أوائل أمره والأواخر، والمولى معه بلطفه وأبراره إليه ناظر، وهو قريب إليه إذ يدعوه حاضر، لا يغيب عنه طرفة عين ولا فلتة خاطر، فلا يزال العبد المخصوصُ أن يكون معه في القلب حاضر، وإذا غفل عنه أو خالفه في أمره يرجع إليه مسارعا ومبادر. والصلاة والسلام على سيد العشائر، وأكرم الأكرمين الأوائل والأواخر، وعلى آله وصحبه البدور الزواهر، ما سار إلى ربه سائر.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الصفي الأنور، أسعد الله بطاعته وتقواه لياليه وأيامه، وبلغه من كل خير أقصى مرامه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والوصيةُ لنا ولكم بتقوى الله، والحرص على موجب رضاه، فإن هذا

غنيمة من اصطفاهم الله واختاره لنفسه، ليحييه الحياة الطيبة والسعادة الأبدية في دار منقلبه ومثواه، فذلك المتجر الذي لا يكسد، ولا يبلغ منتهى سعادته، ولا يتوقع فيه مكروه ولا محذور ولا يخشاه، كيف وهو منهم مكرم بكرامة لا منتهى لعطاه، ولا ينقص عظيم المواهب وجزيل الهبات غناه، فسبحان من لا مانع لعطاه، ولا راد لفضله ونعماه، وإنها يختار من عباده لمن يشاه.

اللهم جُدْ علينا وعلى أحبابنا وأصحابنا، ومن تعلق بنا بذلك، يا من لا إله لنا سواه، ولا نعبد غيره ولا نطمع إلا في إحسانه وعطاه، ونشكر من شكره بأن أجرَى على يده أو بسببه إحسانه ونعماه. هذا، حفظكم الله، ونحن إن شاء الله لكم داعون وذاكرون، فادعوا لنا واذكرونا، والسلام».

# (٥١) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ محمد بن عبد القادر باعشن]

#### بني ألغير التحيال المعمر التحييم

"الحمد لله المحمود بكل حالي، المعروف بكل إحسان ونوال، لا تضرب لكنه ذاته الأمثال، ولا يقدره حقّ قدره ولا يعرفه حقّ معرفته إلى هو تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام والإفضال، فيا سعد من عامله وأخلص له النيات والأعمال، وقدّم إلى جواره زادَه في دار البقاء والمآل، وذلك من أسعده الله وفاز بالفلاح وتجر الأرباح من النساء والرجال، لا كلّ أحمّي ومغرور وبطال، مقصور نظره لقلة عقله وعمى بصيرته على دار الزوال. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخير أهل السموات والأرضين، والشفيع المصدّر يوم يقومُ الناس لرب العالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى الشيخ الأمجد، صادق الوداد، منور الفؤاد، محمد بن عبد القادر باعشن، أجزل الله له عظيم المنن، وأصلح منه السر والعلن.

صدر هذا الكتابُ تجديداً للعهود، وتأكيداً للوداد المعهود. وإعلامكم بأنا نحمد الله على جميل إحسانه، وما عودنا به من إفضالـه وامتنانه، وإظهار الجميل وستر القبيح، فله الحمد لا تحصي ثناه، ولا نؤمل غيره، ولا نسأل منه إلا قياماً منّا بحقه، وأن يعاملنا بعفوه، ويتكرم علينا برضاه، ولا يخلينا من لطفه وأبراره، وحسن نظره طرفة عينٍ، فإنه بالمرصاد للراغبين والطالبين والراجين.

فنوصي أنفسنا وإياكم بتقوَى الله، وملازمة كل ما يدَّخر عنده ويزلِفُ لديه، فاغتنموا فرصة الأيام والليال، فيها يقرب إلى ذي الكرم والإفضال، ويدخر عند الكبير المتعال، في دار إقامة لا يخشى سكانها الزوال، ولا يعقب سرورهم ونعيمهم وعزّهم الذل والانعزال، ولا يفرق اجتهاعهم الشتات، ولا يخشون الفوات ولا المهات، بل دائمين منعّمين، مكرّمين فرحين مستبشرين، في جوار رب الأرض والسموات.

هذا حفظكم الله، ونحن لكم داعون وذاكرون، على ما تعهدون، كتبتم أو لم تكتبوا، إن شاء الله، والمؤمن كثير بأخيه، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضُهم بعضاً، إذا كانت الهمم متحدةً، والوجهه مجرّدةً، وللقائه مستعدةً، والسلام».

# 

«الحمد لله كاشف المضار والأدران، مفيض النعماء والإحسان، لكل ذي قلب منيب يقظان، حاضر مع مولاه مع تقلب الأحوال وتغاير الزمان، يشغله ما كلفه مولاه من كل شغل وشأن، فذلك عبدٌ يرعاه بعين عنايته الكريم المنان. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الجديدان.

## من حسن بن صالح البحر.

إلى أحبابِ الفؤاد، العَضُدَين المعينينِ على مراضي الكريم الجواد، الصفي الألمعي، سالم بن عبد الله بن سعد بن سُمَير، وكذلك المحب المحبوب، المرعي بعين عناية علام الغيوب، على بن محمد بن سالم شماخ، حماهم الله، وجعلهم من خيار أهل اصطفائه واجتباه، وأسعفهم بالحياة الطيبة في دنياهم، وأسعدهم السعادة الأبدية في أخراهم، وجعلهم وإيانا في دار كرامته مع أنبياه، وجع بنا وبهم الشمل في الأوطان، وسقانا وإياهم كأس المحبة والعرفان، وأمدنا بفضله والإحسان، وطول الأعمار، وتجديد المسار، وقرة الأعيان بطاعته وتقواه، وذكره أناه الليل وأطراف النهار.

صدر هذا الكتاب من بلد (الخريبة)، وادي دوعن المبارك المنير، ونزلنا عند الشيخ عبد الله، ووجدناه بحمد الله بأتم حال، وحصلت اجتماعات، ووقع تذكير، وعسى المولى يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وقد وقعت الهمة مع آثار المرض والركة، لكن بحمد الله قوى الضعف، وهون العسير، ونحن إن شاء الله على ختام الزيارة بانعجل بالرجوع إلى الأوطان، الله يبلغنا وإياكم في عافية دينية، وهمة مرضية، عند خالق البرية. فرابطوا بقلوبكم مع مولاكم، وأديموا شكره وذكره، وحافظوا على أمره، وحاذروا من زجره، مستبشرين بطاعته، إذ بها رعايته وعنايته، واختصاصه ومحبته، مشفقين من مخالفته، إذ فيها ضياع العمر وخسارته، متبرئين من حولكما وقوتكما إلى حوله وقوته.

هذا حفظكم الله، وأنتم منا على بال، والدعاء لكم منا إن شاء الله لا يزال، حفظكم الله ورعاكم ذو الكرم والإفضال، وأنالكم كل خير هُنا وأفضل وأكملَ نوال. والسلام عليكم، كما هو لكم منا، والولد عبد القادر».

## (٥٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض المشايخ الكرام]

#### بينيه ليخال من التحيال المحيار

«الحمد لله الذي جعل الروح والريحان، في التعرض لنفحاته بوظيفة التقوى والإحسان، الهابة على القلوب المستعدة في مر الأحيان، المتصفة بصفات العبودية، الخاضعة المذللة، الواعية للخطاب، الحظية بالزلفى والاقتراب، في حضرة الملك الديان، فلا جرم أن شغلها به عن كل قاص ودان، فأدخلها جنة العرفان، وألبسها ملابس المحبة والرضوان، حتى أقبلت عليه بكنه همته، مودعة لجميع الأحباب والخلان، منتظرة لرسول المحبوب ليدخلها جواره في فراديس الجنان.

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الجديدان، وأناب إلى ربه كلّ ذي قلب يقظان.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الفقيه الشيخ الأنور، أسعده الله، وأسعد به السعي الحميد، والمتحبر الرشيد، برضوان المبدي المعيد، ونظمه في سلك كل ذي قلب عميد، كل يوم يتجدد له المزيد، بالقرب من الحميد المجيد.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد وصلت كتبكم الكرام، وكنا مرادنا نهم بالوصول للزيارة، والحال يتهادى كها اقتضته المشيئة، وعسى أن يكون في الوقت المرهون، ونرجو أن يكون ما يختاره لنا على وفق ما يرضى به عنا، هذا طمعنا فيه، ورجاؤنا له، وغاية مأمولنا من محض كرمه وإحسانه.

فنوصي أنفسنا وإياك، أيها الأخُ المحبوب، بمغانمة فرصة الأيام والليال إلى المولى، ويدخر عنده في عمر لا يفنى، وشباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، ونعيم لا يتكدر، صحبة المفلحين الفائزينَ من أنبياء الله وأوليائه.

هذه لكل ذي قلب مستنير، لا يشغله النزر الحقير، عن النفيس الخطير، ويدرك بذلك في هذا العاجل الحياة الطيبة، التي طابت برعاية المولى وعنايته، وتخصيص قربه ورعايته، بالمخرج من الشدائد والمشكلات، والرزق من غير احتساب و لا تعاطي أسباب، بقرب الكريم الوهاب، لا بأنساب و لا بالأحساب و لا بأسباب، وهناك القوة بغير عشيرة، والغنى بلا مال، وكم في ذلك من جزيل النوال، في دار السفر والارتحال، فكيف بدار البقاء والجلال، التي وعد فيها الجزاء الأكبر بما اقتضته أوصاف الكريم والإفضال، عما لا يخطر على بال، و لا تحصره الكمية والأمثال. هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول، والسلام، وسلموا على الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان، وعلى الفقيه أحمد باحنشل، والأخ محمد بن عبد الله الجفرى».

## (٥٤) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ محمد بن عبد القادر باعشن]

#### بيني لينوال بمزال حيثير

"الحمد لله المتصف بكل كمال، المتعالي عن الأضداد والأشباه والأمثال، هادي إليه سبيل من اصطفاه من الفساد والرجال، فيا سعد من أقبل عليه وبدر إلى أمره بالامتثال، فذلك الذي يصطاد كل نفيس، ويحفظ من كل خزي ووبال. والصلاة والسلام على إمام أهل الكمال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل ما تعاقبت الأيام بالليال.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب المسعود، إن شاء الله، بعناية الرحيم الودود، بلغه الله المأمول والمقصود، وجعله من خير الوفود.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، بلغكم الله المراد والإسعاد، وما ذكرتم أنكم مسافرين بعد رمضان لحج بيت الله الحرام، بلغكم الله ذلك المرام، وحققكم بحقائق الإيهان والإسلام، وكان عندنا ذلك من أعظم البشائر، إذ لكم عندنا مودة أكيدة في السرائر، فاشرحوا بتلك الهمة المباركة صدوركم،

واطرحوا على كاهل عناية الله ورعايته جميع أموركم، فالله يحفظكم ويرعاكم، و لا يضركم ويكون عونكم وصاحبكم ونصيـركم، في حطكم وتـرحالكم ومسيركم.

فأحضروا قلوبكم بتلك الحضرات، وعرضوها في تلك الأماكن للنفحات، وتاجروا مولاكم بفعل الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات، واغتنموا استجابة الدعوات، وآثروا ما هو طالبه منكم ربّ الأرضين والسموات، فبذلك يشكركم ويحظيكم بجزيل الهبات، ويكون كافيكم في جميع المهمات.

واستصحبوا معكم شيء من مناسك الحج، وإن اتفق لكم كتاب (أسرار الحج) من "إحياء علوم الدين"، فاستصحبوه، وصاحبوا كل من ينفعكم في دينكم، ويعينكم على مراضي ربكم، في الذهاب والإياب. حفظكم الله من جميع الأمراضِ إنه الكريم الوهاب، والسلام».

## (٥٥) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس]

#### بنيب إلله الجمز النجيئم

«الحمد لله الذي نور القلوب والأسرار، لأهل اليقظة والاستبصار، الذين عرفوا أن هذه الدار دار الاعتبار، فتدرعوا فيها بالتفويض والاصطبار، لينزلهم منازل الأكرمين الأبرار، حتى تغشاهم من فيض فضله لوامع الأنوار، فيستروحون إلى أحسن اختيار مولاهم الملك القهار، فيملأ قلوبهم بحسن الرضا، ويحلى لهم مر القضاء، فيكشف لهم عما هو أسعد لهم وأسر في هذه الدار وفي تلك الدار، فيرسلون أنفسهم حينئذ في مجاري الأقدار، فيعلمون أنه أعلم بهم وأرحم، إذ رأوا منه حسن الاختيار، كما قال قائلهم:

#### \* وكل مرِّ بعد ذاكَ حالي \*

والصلاة والسلام على إمام الرسل الكرام، والشفيع المصدّر يوم الزحام، وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي بالأيام.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الولد النجيب، عبد الرحمن بن محمد العيدروس، حفظه الملك القدوس، وجاد عليه بالنفس المنفوس.

موجبُ الكتاب: تعزيتكم، أحسنَ الله عزاكم، ولا محيد من قضاء الله عز وجل، ولكم في ذلك الثواب الأجزل، والله يعوضكم بأحسن قرة عين، ويجعل لكم العاقبة الحسنى، والذرية الطيبة، والمولى ملئ بكل خيرٍ، وأنتم أهل لذلك، ويسعفكم إن شاء الله بخير مما هنالك، في عافية وطول عمر واستقامة، ويجعل المأوى لنا ولكم دار المقامة، التي ليس فيها إلا النعيم المقيم وعظيم الكرامة.

هذا حفظكم الله، وذكركم والدعاء لكم لا يزال، حماكم ذو الكريم والإفضال، وبلغكم الآمال، فادعوا لنا، والسلام عليكم ومن شئتم، كما هو لكم منا والأولاد».

## (٥٦) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ سالم بن بن سُمَير]

#### بنيب أينوال مرالجيني

"الحمد لله منتهى الحمد، ومبلغ الجد، للعظيم الواحد الذي ليس له كفؤ ولا ندّ، الذي بفضله وإحسانه أسعد من أسعد، بسلوك سبيله القويم الأرشد، فسبحانه وتعالى الماجد الصمد، الغني عن كل شيء والذي مفتقر إليه كل أحد، فيا سعد من أطاعه وعليه اعتمد، وإليه استند. والصلاة والسلام على زاكي العنصر والمحتد، وعلى آله وصحبه نعم الكارعين من ذلك المورد، والفائزين بذلك المشهد، وعلى تابعيهم وتابع تابعيهم أبداً سرمد.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة أنيسِ الفؤاد، وخلاصة الوداد، الفائز إن شاء الله بمسلك الرشاد، في سبيل مولاه الجواد، سالم، ابن حبيبنا ومحبنا عبد الله بن سعد بن سمير، حماه الملك القدير، وكان له حافظاً وعوناً ونصيراً.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، وطفنا روضه البهيج الوسيم، إذ هو منبع من قلب عليم حليم، متواضع متذلل لعزة الرب العظيم، وذاك شأن كل حكيم عليم. فالوصية لأنفسنا ولكم، بالتزام ذلك المنهج المستقيم، واستحضار معية الرب الكريم، شاهداً للجلال والجهال بالتعظيم، مقيهاً الحجة على نفسك ما جبلت عليه من الخلق الذميم، فارًّا إلى مولاك منها ومن كل شيء، متحصّناً به منها ومن الشيطان الرجيم، موقناً بأنه بك رؤوفٌ رحيم، وبها أنت فيه وعليه خبير عليم، ولا تغفل عن معيته وحضوره معك.

فألق نفسك إليه، معتمداً عليه، سائراً ومقيم، ولا تلتفت إلى من هو مشغول بكل حظ ذميم، من أعراض دار المربع الوخيم، تسوّل له نفسه وأمله أنه بها مقيم، فبذلك ينسَى ربه العظيم، وما أمامه من الأهوال الصعبة والمجمع العظيم. فهذا وإن تلبس ظاهرُه بشيء من الطاعاتِ، فإن نفسه تصرفه إلى الحظ العاجل دون المقام الكريم، والفوز بالدرجات في دار البقاء والنعيم، والسلامة من الخزي الأعظم والعذاب الأليم، والنجاة كل النجاة، والسعادة كل السعادة، من جعل جسمَه في دنياه وقلبه في أخراه، يرمي بعين بصيرته دار الملك الكبير والنعيم المقيم، وينظر أيضاً إلى دار الحزي والهوان والعذاب الأليم.

هذا، حفظكم الله، وادعوا لنا واذكرونا، فإنا إن شاء الله لكم داعون، والسلام، وسلموا على محبنا صَادق الوداد، على بن محمد شماخ».

## (٥٧) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ علي بن عبود با سندوة]

#### بينيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَيْمِ

"الحمد لله الذي جعل التقوى والطاعة سبيل السعداء من العباد، لتكون لهم الحياة الطيبة في هذه الدار والفوز الأكبر يوم الإشهاد، وذلك منة واختصاصاً بالرحمة والوداد، أولئك هم أولوا الألباب الذين لم يغرهم بهارج دار النفاد، بل جعلوها مزرعة تكمُل مسرتهم يوم الحصاد، في عمر لا يؤول إلى ممات، بل مع الخلود الدائم، في مسرة تتعاظم وتزداد. والصلاة والسلام على خير داع إلى الله وهاد، وعلى آله وصحبه الأكرمين الأمجاد.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الشيخ الأمجد، على بن عبود با سندوة، حفظه الله، وكان له ومعه فيها يجبه ويرضاه، وأحياه الحياة الطيبة في دنياه، وأسعده السعادة الباقية في أخراه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول ما أهديتموه، كان الله في عونكم، وتقبل منكم، وزادكم من فعل الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات، فنوصي أنفسنا وإياكم بها وصّانا به مولانا من تقواه، والمسارعة إلى ما يجبه ويرضاه، فها أوصى عباده بطاعته وتقواه، إلا لينيلهم ما يحبون، ويدفع عنهم ما يكرهون، وإلا فها أغناه عن كل مما سواه، وعنده ملائكة لا يفترون عن طاعته ولا يشاءون غير ما يشاه، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصونه فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

فها أحوجنا معاشر العباد، إلى مولانا الكريم الجواد، وإلى ما دعا إليه، ومنا الاهتهام والعزم، ومنه الإسعاد!. فيا سعد من وفقه لحسن معاملته، وسلك به سبيل تقواه وطاعته، فذلك الذي ربحت تجارته، وعظمت مسرته، وفاز بالحسنيين في دنياه وآخرته. ويا خزي من أسرَتْه غفلتُه، وكانت المعاصي بضاعته، واقتصرت على دار الغرور همته، ونسي مولاه الذي غذاه بنعمته، وشمله برحمته، ودعاه إلى جنته، واتبع عدوه اللعين، وانقاد بحبل فتنته وغِرَّتِه، حتى يجعله معه في دار خزيه ومذمته، مع حزبه الخاسرين وأسرته، جنبنا وإياكم تلبيسه ومكيدته، وأيدنا بجنود رحمته، وجعلنا من حزبه الفائزين من بريته.

هذا حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مستول، والسلام».

## (٥٨) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ على بن محمد شماخ]

#### بنيب لِللهُ ٱلجَمْزِ ٱلجَيْمَ مِ

"الحمد لله جامع الشتات بعد الافتراق، كرماً منه وإحساناً لا منا استحقاق، ومطفئ حرّ البين ببرد التلاق، الجامع للقلوب بتعاضدها وتناصرها في سبيل الكريم الخلاق، ليحظيها بقربه ويشغفلها بحبه في حلبة السباق، لتجرها الرابح في عُمرها المخلّد يوم التلاق. والصلاة والسلام على الشافع المصدّر الحظيّ بالمقام المحمودِ يومَ يكشف عن ساق، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الغروب بالإشراق، وتذكر بتعاقبها كل ذي رجاء وإشفاق.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى محبه المنير، المنيبِ إلى ربه النصير، على بن محمد شماخ، حفظه الله، وأسعفه بكل ما يؤمله ويطمع فيه لسيده ومولاه، وأسعده بقربه وحبّه والحياة الطيبة في دنياه، وأتم له النعمة وأجزل له القسمة في دار خلده وموطن رضاه، وإيانا وأصحابنا وأحبابنا وقراباتنا من لا يبخل بجزيل عطاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وجدد التذكار، وقوي الرجاء بوعد المسار، وتجديد الآثار، بفضل الكريم الحليم الرحيم الغفار. وقد سبق كتاب من الوالد سالم، وقد جوّبنا عليه، نرجو من الله وصول إليكم، ونرجو من الله تقدير الاجتماع به وبكم، بعد حصول المطلوب، ونيل المرغوب، ودفع المرهوب، من كرم فتاح الغيوب.

وقد وصل الرّز من المحب الشيخ، حفظه الله، وقد حصل به المنفعة والبركة يوم المدرّس المبارك، شكر الله سعيه، وعامله بكل خير في عاجل دنياه وآجل أخراه، والمدرس إلى زيادة، ومع الناس انتعاش الروح بذلك، ومظاهر نور وحضور، الله يجعله حجة لنا لا حجة علينا، فإنه لا خير إلا فيها كان عند المولى مقبول، لا ما تلوح بهارجه في دار الغرور، إلا ما كان به المسرة يوم النشور، والمقدم على الرحيم الغفور، والأنس والنور في وحشة ظلمة القبور، والنعيم الدائم في جوار الحميد الشكور، وفراديس الجنان في شامخات القصور، لا كواذب الآمال في دار الخيال والزور، فالله يجعل فرّحنا فيها بمعرفته وقربه، ويؤنسنا به وبطاعته وحبه، حتى يدخلنا في حزبه، هو الكريم الذي لا تتعداه ولا مع العبد إلا طمعه في ربه.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذولٌ ومنكم مسئول، وسلموا على من شئتم، كما هو لكم من الأولاد وأهل الدائرة».

# (٩٩) مكاتبة أخرى [٩٥) مكاتبة أخرى [إلى الشيخ عوض بن عمر قدران] ينسب المفائلة مَثَالَة مَثَالًا مُثَالًا مَثَالًا مَثَالًا مَثَالًا مَثَالًا مَثَالًا مُثَالًا مَثَالًا مُثَالًا مَثَالًا مُثَالًا مَثَالًا مُثَالًا مُعَالًا مُثَالًا مُثَال

"الحمد لله الذي جعلَ الصحبة في الله والمحبة برَوح الله شأن المؤمنين، الذين اختصهم بالتعاضد والتناصر في سبيله المبين، ليكون لهم المزية والكرامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإن المحبة في الله من أوثق عرى الإيهان، إذ يحصل بها اليقين، بالغيب بصادق وعد الله وبها جاء به الرسول الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى محبّ الفضل وأهله، المتمسك بربه في عله ونهله، عوض بن عمر قدران، حفظه الله ذو الكرم والإحسان، وكان له ومعه في كل وأقر عينه وأسعده بصفاء الإيهان، وعافية الأبدان، وصلاح الأهلين والولدان.

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وتأخر وصوله إلينا إلى حال التاريخ، وكذلك تأخر الجواب، والله يزيل الأكدار، ويذيلها بالمسار، ويجدد الأثار، يرفع الشر ويصرف شر المعتدين الأغمار، فذلك ليس بعزيز على المقتدر القهار.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، فادعوا لنا، وأنتم في حفظ الله ورعايته، والسلام».

## (٦٠) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض محبيه]

#### بيني لينه ألجم الحجت

"الحمد لله عظيم الإحسان، جزيل المواهب والامتنان، على كل عبد منيب إليه يقظان، يعمر بطاعته وتقواه ساعات الأزمان، فذلك الذي خصه بعنايته ورعايته من لا يشغله شأن عن شأن. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الملوان، وتذكر بتعاقبها من دعته عناية الرحمن، فاستعد بزاده ليوم معاده، ليكون مقدمه إلى دار السعادة والأمان، والكرامة والرضوان في جوار الكريم المنان.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الشيخ الأمجد المنيب، حفظه الله، وأسعد صباحه ومساه، بطاعة ربه وتقواه، ليحييه الحياة الطيبة ويسعد السعادة الأبدية في أخراه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، جزاكم الله أحسن الجزاء وأبقاكم في فعل الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات، التي بها ترفع الدرجات، عند رب الأرض والسموات، وهي همة أرباب النفوس الزكيات، والهمم العلويات، لا ذوي النفوس الدنيات، التي جل همتها بأعراض دار الشتات، ولم تتفكر فيها أمامها من الأمور الأخرويات، التي بها النعيم السرمدي لأهل التقوى والتزام الطاعات، في دار مؤبدة الحياة، ولا تطرقها طوارق الآفات، ولا يخشى سكانها المهات، بل دائمين النعيم، والملك العظيم في جوار رب البريات، ولم يخش وقوعها في المهلكات، وسافل الدرجات، وغضب رب الأرض والسموات، فالتهت بحظها وعاجل دنياها المنعصة المكدرة بالمحن والآفات، ثم آخرها الفوات والمهات.

فنوصي أنفسنا إياك بالتزام الطاعات، والمحافظة على الفرائض الخمس بأوائل الأوقات في الجهاعات، التي بها تكفر السيئات، وترفع الدرجات وتكثر الحسنات، وهي أفضل الأعمال عند ذوي الكرم والإفضال، والمتكاسل عنها محروم عن الخيرات، معرض نفسه للبليات، كها هو مشهور في الأخبار الصحيحة والآثار، والمسارعة إليها بغية أهل الأنوار الذين اصطفاهم الرحيم الغفار.

ونوصيكم وأنفسنا، بجبر القلوب المنكسرة من المؤمنين والمؤمنات، فإن ذلك من أعظم ما يتقرب به من الباقيات الصالحات. وهذه الوصية لأنفسنا ولكم، ولسائر المؤمنين والمؤمنات. هذا، حفظكم الله، والسلام».

## (٦١) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه من سكان مكة المكرمة]

#### بنيب إنوالتح الحني

الحمد لله الكريم المنان، المتصف بأوصاف الكرم والإحسان، المان على كلّ عبد منيب يقظان، يعامله بها يجبه منه، ويرضى به عنه، يبتغي بذلك وجهه والخلود في دار السرور والرضوان، فذلك الشأن الذي لا يتعداه شأن، المبلّغ لأربابه إلى أعلا المراتب في هذه الدار وفي فراديس الجنان. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الملوان.

#### من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الشيخ منور السر والإعلان، أصلح الله له كل شأن، وقوّى منه دعائم الإسلام والإيمان، ورقاه إلى مراتب الإحسان والإيقان.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب تجديداً للعهود، وتأكيداً للوداد المعهود. ونوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، التي هي سلم النجاة، ومتجر الفائزين المفلحين من عباد الله، والمسارعة إلى ما يجبه مولاكم ويرضاه، فذلك الموجب للحياة الطيبة في هذه الدار ودار النعيم المقيم، والملك الكبيسر في دار القرار. واغتنام فرصة

الأوقات في هذا المتجر، لنيل عالى المفخّر، كما ذلك معلوم في أهل طاعة الله وتقواه، ولا ينكره إلا من عميت بصيرته وألهته حظوظ دنياه، واشتغل بما لا خير فيه ولا طائل تحته ولا تحمد عقباه. وأنتم حفظكم الله منَّ الله عليكم بالإقامة في محل تنزل الرحمات، ومضاعفة الحسنات، ومستجاب الدعوات، وذلك من أعظم المنن لمن اتقى وأحسن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فاجعلوا سروركم باكتساب الخيرات، والتطواف ببيت رب البريات، والإكثار من نوافل الصلوات، وما استطعتم من الأعمال الصالحات، غنّمكم الله، وبلغكم الأماني والمطالب، ودفع عنكم المضرات والمراهب، ولا تنسونا من الدعاء في تلك المشاعر العظام، المعطرة بأنفاس الملائكة الكرام، ومحل وطأة الأنبياء والمرسلين بالركوع والسجود والسعي بالأقدام، المعصومة عن الآثام، ونحن لكم ذاكرون وداعون، والسلام عليكم ومن شئتم».

(٦٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن علي باهرمز]

بِنْ بِسِلْهُ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالُ

«الحمد لله فاتح الأبواب، ومسبب الأسباب، الكريم الرحيم الوهاب، لكل من قصده وإليه أناب، وأراد إليه الزلفي والاقتراب، ليسعده بالحياة الطيبة في هذه الدار، والنعيم المقيم والملك الكبير في دار المآب. والصلاة والسلام على إمام أهل الله في حضرة الاقتراب، وعلى آله الأكرمين وسائر الأصحاب، وعلى التابعين لهم إلى يوم الحساب.

من حسن بن صالح البحر.

إلى الشيخ الأنور، عبد الله بن علي باهرمز حفظه الله، وتولاه وبعين عنايته رعاه، وكان في عونه وأصلح له دينه ودنياه، وجعل خير أيامه وأسعدها يوم يلقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وسررنا بعافيتكم وصلاح بالكم، وتذكرون لكم همة سفر، فالله يوجهكم للخير أينما توجهتم، ويفتح لكم الأبواب ويجمع بكم الشمل في عافية، على أحسن حال، وأنعم بال. فأديموا إلى مولاكم الإقبال، واستحضر وا صحبته لكم، ونظره إليكم في الحط والترحال، واجعله بُدّك اللازم، ترجع إليه وتعتمد عليه في كل حال، واجتهد أن لا يرى منك ولا يسمع إلا ما يرضى به ذو الكرم والإفضال.

وإذا أهمك أمرٌ من أمور دينك أو دنياك، فبادر إلى الوضوء، وسَمّ الله في أوله، واستحضر تطهير جوارحكَ وأعضائكَ، وتطهير سرك مما يكرهه مولاك، الذي يعلم سرك ونجواك، ويملك نفعك وضراك، ودنياك وأخراك، ثم ادعه بها عناك، وبث إليه شكواك، وأعظم فيه رجواك، فإنه جل شأنه لا يخيب رجواك، وهو الذي خلقك وسواك، ونهاك ورباك، وإلى عين الفلاح والسعادة دعاك. فيا فوزك إن وثقت به وأطعته، ويا بشراك.

واجعل همتك وقصارى مرادك، نيل الزيادة والسعادة بجواره في عقباك، فمن هاهنا يصطفيكَ لنفسه ويرضاك، ويدافع عنك ما يضرك من أمر دينك ودنياك، واشدد إليه مسعاك، واعمر بطاعته وذكره سرك ونجواك.

اللهُم يا من لا إله لنا سواك، اجعلنا ممن يحبك يوم يلقاك، واجعل مآلنا في جوارك مع أحبابك وأصفياك، وإن نكن أهلا لذلك فأنت أهل لهذا وذاك، والصلاة والسلام على خاتم أنبياك، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداك.

هذا، حفظك الله وقد أجزتـكَ في أورادكَ، والذكر والتذكيـر، حسب الاستطاعة والتقدير، والسلام.

حرر فاتحة جماد أول سنة ١١٢٥٣.

## (٦٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين باسلامة]

#### بيني لينوال تعزال جينيه

«الحمد لله الذي جعل التقوى والإحسان شعار المؤمنين المخلصين، المتوجهين بقلوبهم إلى رب العالمين، وحملوا أنفسَهم المشاق والفوز الأكبر والنعيم المقيم يوم الدين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب الملحوظ الأنور، عبد الله بن زين باسلامة، بلغه الله من كل خير أقصى مرامه، وأسعد بطاعته وتقواه لياليه وأيامه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، من وفاة المؤمن المنيب، عبد الله ابن عوض، فقد أوحشنا بلوغُ خبر وفاته لما بلغنا، لأنه نشأ نشأة مباركة في هذا الزمان، وعزّ وجود مثله من أهل الأسباب، ولكن الأمر لله، والمراد مراده، وهنيئاً له بنية الخير، وعزمه عليه، وحرصه فيه، ولا يسعنا إلا الرضا بها يقضيه المولى، وما دبره فينا، ونسأله أن يوفقنا لحسن معاملته، بصبرنا على طاعته،

وانزجارنا عن مخالفته، والتخلق بالرحمة والشفقة على جميع بريته، فإنه يحب من عباده الرحماء، ويختصهم من بين خليقته، بتخصيصه وهدايته، ويجعل مآلهم دار كرامته.

ومن نظر إلى ثوابِ الله، وابتغى الجزاء منه، لم يبال في اصطناع المعروف المقرّب إليه، المدخر عنده، أن يطلب الجزاء من غيره، ليكمل له منه الثواب العظيم، والجزاء الأكبر من الكبير المتعال، ولا يهمهم من مدح أو ذم، إذا كان يريد الجزاء من واسع الجود والكرم، فكونوا حفظكم الله مع ربكم كما يجب، وإن ثقل على النفوس، فإنه محمود العاقبة، وإذا كنتم معه كما يجب، فهو معكم فيما تحبون».

## (٦٤) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ سالم بن عبد الله ابن سُمَير]

بِنْيِ لِنَهُ الْجَهُ الْجَهُ الْجَهِ الْجَهِ الْجَهِ الْجَهِيمِ

#### ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرُ ﴾

"الحمد لله الذي جعل للمؤمنين بعد عسرهم يسرين، وبعد خوفهم طمأنينة وأمان، وذلك سياسة ولطفاً وحكمة من الكريم المنان، ليحسن لهم العواقب، ويرفع لهم المراتب، ويذيقهم حلاوة الإيهان، وذلك عادة منه مع أهل الاختصاص به، ويشهد لذلك نصوص القرآن. والصلاة والسلام على واسطة الرحمة والرضوان، ومظهر الحق من كل أوان وزمان، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين لهم بإحسان.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أنيس الفؤاد، وخلاصة الوداد، المرعي بعين عناية الرحيم الجواد، سالم بن النور والبركة، عبد الله بن سعد بن سمير، واجهه ذو الكرم والجود بكل خير، وأخرجه إخراج المحسنين المحبوبين من كل بؤس وضير، ويسر عليه إلى حضرات قدسه ومقاعد أنسه السير، حتى لا يكون له به التباس ولا إحساس بالغير.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الأول والثاني، ووصل الأول ومعنا أثر حمى، ووصل الثاني وقد فرج الله منها، وحصلت إن شاء الله العافية، وإنها الضعف والبركة عادها باقية، وقد أشجانا كتابكم، من البعد عن جنابكم، وتكدير بالكم، ولكن ما جعله الله إلا بشرى لكم، وقد وجهنا الهمة إلى المولى بحصول التيسير وكشف التعسير، وإن شاء الله يحصل الفرجُ والتبشير، من مولانا العلي الكبر، فهو له الحمدُ معنا نصير، ولنا منه بفضله ورحمته عون وظهير.

ونرجو منه جل وعلا أن يجمع الشمل، ويجدد الوصل، بمحض الكرم والفضل. فقفوا ببابه، والتجنوا إلى جنابه، برغبة ومهابة، واعمدوا إلى صلاة ركعتين، وادعوا بنيل المرغوب، وكشف المرهوب، وإن شاء الله المأمول حاصل، والتكدير والتكثيف زائل، والكريم لا تتعداه همم أهل الشرف والفضائل، ولا يداخِل قلوبهم فيها سألوه وإن ساءت منهم الأفعال وعظمت المسائل، لاعتهادهم عليه، وشهودهم ما منه إليه، لا ما منهم إليه، فبذلك تشرح منه الصدور، ويحصل معهم الصفاء والنور، ويجتمع لهم متفرقات الأمور، فيقبلون عليه بكليتهم، ويظهر في سرائرهم من السوى حريتهم، إذ ظفروا بمحبوبهم وبغيتهم.

كما قال قطب الإرشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد:

تحققتُ مطلوبي فأسرعتُ عنده فدامَ سرُوري واضمحلَ عنائي هذا حفظكم الله، وذكركم والدعاء لكم لا يزال، بل أنتم عندنا نصب الخيال، في سويداء البال».

## (٦٥) مكاتبةٌ أخرى [10] مكاتبةٌ أخرى [الى بعض محبيه] المنسسطين المنسطين المنسططين المنسطين المنسطين المنسططين المنسطط المنسططين المنسططين المنسططين المنسططين المنسطلط المنسططين المنسط المنسططين المنسططين المنسط المنسططين المنسططين المنسططين المن

"الحمد لله مزيل الأتراح بالأفراح، خصوصاً لمن فوض أمره إليه واعتمد عليه في المساء والصباح، فإنه الحواد الكريم الفتاح، بسر الأسرار وبروح الأرواح، ويدفع شر كل عاذل ولاح. والصلاة والسلام على أبي الأرواح، وسيد من غدا وراح، وعلى آله وصبه ما تعاقب الرواح بالصباح، وسار كل عبد منيب صابر شاكر على السبيل الوضاح.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب خلاصة الوداد، وأنيس الفؤاد، بلغه الله في الدنيا والآخرة أقصى ما يروم، ورعاه بعين عنايته، وحفظه وحراسته، ونصره الحي القيوم، وحلاه بالصبر الجميل، والفضل الجزيل، الذي به كل خير يتأبد ويدوم.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الأول والثاني، وقد وصلوا إلينا العيال، وأخبرونا بها صار، مما خرجوا بصدده، وتلاطف الأمر، وأخبرونا أن المطلب كها علمتم، وقد انسد، ولكم بذلك الأجر والثواب، ولا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، ولا يزال من عامل الله بالصبر والصدق مع من الله ظهير، كما عرف ذلك من جربه، ومن عرف حال الزمان وأهله، وإيثارهم للدنيا على الآخرة. ومن هاهنا وقع التهارش والفساد، وظهرت بينهم الأحقاد والأحساد، لغلفتهم عن الكريم الجواد، وإيثارهم لدار الفناء والنفاد، ولو علموا ما ضيعوه من الإسعاد والإرشاد، والإسعاف بنيل كل مراد، لماتوا حزناً وانكهاد.

فطوبى لمن صبر وشكر، وأمعن النظر وتدبر، فإنه يرى جميلاً معروفاً، وحكمة لمجاري أحكام خالق البشر، وأما الغافل بنفسه وهواه، فلا يتدبر ولا يتذكر، بل يرى المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وذلك شأن من طغى ولهى وأعرض واستكبر، وصاحب العقل والبصيرة يسوس أمره بحشن المداراة.

والناس فطر وسجايا، فيعامل كلاً إلى ما يقتضيه الحال، سلامة للقلب، ومعاملة مع الله، وإخماداً للشرور، والظفر بصلاح الأمور، بمعية الرب الرحيم الغفور، كما نص عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنِيرِينَ ﴾، ومن كان المولى معه سوف يظفر وينصر.

والناسُ أجناسٌ وطبقات، فمن وقعت منه الأذية من أرباب الدولة والجبورة، فمدافعة شرورهم وأذيتهم بالتي، تقصيراً لمادة الفتنة، وإذا كان من ذوي الرحم والقرابة، فاحتمال الأذى منهم ومكانتهم بالجميلِ شأنُ أرباب العزائم والهمم العلية، وإن كانت من أحدٍ من أهل البيتِ فكذلكَ، احتمالُ الأذى منهم والصبر واصطناع المعروف وتحمل المشاق منهم معاملةٌ مع الله، وتودد إلى رسول الله عليه، واصطناع ذلك ليس لهم، بل لله الذي أمرَ بمودتهم،

بقوله تعالى: ﴿ قُلُلًا آسَنَكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَى ﴾، ولا يضر الإنسان ذا الفطرة واللب، أن ينظر إلى ما هنا، بل ينظر إلى ما هناك، وإن كان الإنسان تقتضي بشريتُه ضيقَ الصدر، وتعب القلب، لكن في ضمن ذلك ثواب عظيمٌ، وخير جسيم، ﴿ وَمَا يُلَقَّ نِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ نِهَا إِلَّا أَلَذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ نِهَا إِلَّا دُوحَظٍ عَظِيمٍ ﴾.

هذا، حفظكم الله، وادعوا لنا، فإنا لكم داعون».

## (٦٦) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد الله بن زين باسلامة]

#### ينيب إنعزالجينم

«الحمد لله الذي امتن على عباده بنعمة الإيجاد والإمداد، ثم اصطفى منهم من سلك بهم سبيل الرشاد، بعد أن أعلم الكل أنه ما خلقهم إلا ليعبدوه، فيجزيهم بها عملوا يوم يقوم الأشهاد، فمن أطاعه واتبع هُداه ظفر بالإسعاد والإرشاد، وأحياه الحياة الطيبة في دار الفناء والنفاد، وجعل جزاه بلا تكييف ولا تقدير ولا فوات ولا ممات ولا هجر ولا إبعاد. والصلاة والسلام على أكرم كل حاضر وباد، وعلى آله وصحبه الهداة الأمجاد، ما عرف عبدٌ نعم الله فأخلص له في الوداد، إذ لا منعم غيرُه والكلّ تحت حكمه وتدبيره، على طور الآزال والآباد.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحب الأمجد، كريم الشمائل والسؤدد، حماه الله، وبلغه غاية مطلوبه ومبتغاه، وأحياه الحياة الطيبة وأطال بقاه، وجعل خير أيامه وأسعدها يوم يلقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وما أصحبتموه، لا زلتم في زيادة من الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات، التي أسعد بها من أراد له رفع الدرجات، إذ ذاك مطلبُ أهل الهمم العليات، والنفوس الزكيات، وهم خير البريات، كما قال تعالى فيهم جل وعلا: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَةٍ لَكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴾.

فنوصي أنفسنا وإياك، حفظك الله، بحسن النية في إرادة وجه الله، الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا يملك أحد معه شيء، واطلب بها تعمله من خير ابتغاء رضاه، والتقرب إليه، ونيل الزلفي عنده وعظيم الكرامة في الدنيا والآخرة، إنها آثِر مرغوبك فيها يبقى من النعيم المقيم، والملك الكبير ومطالب الدنيا ومراغبها تزول بزوالها، وتتلاشى بتلاشيها، ولا يبقى إلا ما يدخر في الدنيا ومراغبها تزول بزوالها، وتتلاشى بتلاشيها، ولا يبقى إلا ما يدخر في الدار الخلود، والبقاء عند العلى الأعلى، قال الله تعالى: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ السَّهِ بَاقِ ﴾.

وكن سليمَ الصدر، لين الجانب، على جميع المؤمنين الضعفاء، ومنهم المساكين، سادًّا ما استطعت من خَلاتهم، قاضياً ما قدرت من حاجاتهم، فذاك من المكرمات العظيمة، لذوي القلوب السليمة، وقد سأل عليه الصلاة والسلامُ بعد أن أمره مولاه له بعد كل فريضة بقوله: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بقوم فتنة فتوفنى غير مفتون».

واحرص على الصلوات الخمس في الجماعة، ولازمها في المسجد، إذا ما هناك عدوٌ ولا مانع، وإلا فاجعل من يصلي معكَ، فيحصل لك فضلُ الجماعة، وأمر بها أهل بيتكَ، من صاحب وخادمٍ، وأهل وأولادٍ. وأكثر من ذكر ربك يذكرك، واشكره يزدك، وتعرف إليه بالدعاء في الرخاء يعرفك ويستجيب لك في الشدة، وأنت محتاجٌ إليه في كل حال، وفقير إليه بكل معنى، واجعله بدك اللازم، ومعاملته شغلك الدائم، وهو معك، وناظر إليك، كنت مضطجعاً وأ قاعداً أو قائماً، ولا تحمل على أحد حقداً ولا غشاً، وإن جاراك وماراك، واجعل همتك رضا مولاك، ومتجر أخراك، فإن عملت بهذا فيا فوزك ويا بشراك، وما هذا إلا لمن سبقت له العناية من مولاك.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول. الربوع في ١١ رجب سنة ١٢٥٣».

#### (٦٧) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض محبيه]

#### بنيب لِنْهُ الْجَهُ الْحَالِحِيْمِ

«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتندفع المهمات والملمات وتجتمع الخيرات والمكرمات برضى رب الأرض والسموات والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري إلى المحب الأنور، الصادق في الوداد، الملحوظ بعين الرحيم الجواد، حفظه الله، وبلغه من كل ما يتمناه، ودفع عنه ما يخافه ويخشاه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب وقد وصلت كتبتكم، ولا زلتم في زيادة سالكين سبيل رشاده، ومشغوفين بإمداده وإسعاده، ومتأهبين ليوم معاده، إذ ذلك سبيل أهل وداده، الكائنة لهم السادة من أحبابه وأجناده، أن لهم الحياة الطيبة في دار نفاده، ولهم الملك العظيم والنعيم المقيم في دار الخلد والزيادة.

هذا حفظكم الله وأنتم منا على بال، فأديموا على مولاكم الإقبال، وخذوا زادكم من دار السفر لدار الحلال، بتقوى الكبير المتعال، وإخلاص العمال المقربة إلى ذي الكرم والإفضال، وترك ما يكرهه من الأقوال والأفعال، هذا مسلك الكمل من الرجال، الظافرين بأعلى منالي، لا المحرومين المفتونين بدار الزوال، لغِرَّتهم وغفلتم بفرصة الإمهال، لعمى قلوبهم عن تحقق انصرام الآجا، التي تقتطع بتعاقب الأيام والليال، فإنها مؤذنة بالترحالِ من هذه الدار إلى دار المآل.

فطوبى لمن جعل همه أخراه، وسارع إلى ما يجبه منه مولاه، وقدم زاده لدار عقباه، فذلك الذي عين عناية الله ترعاه، المسعود في دنياه وأخراه، وذلك سبيل أنبياه وأولياه، جعلنا الله وإياكم ممن سلك ذلك المسلك وأدرك به بغياه، إنه كريم رحيم لطيف لما يشاه».

### (٦٨) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض إخوانه في الله]

#### بنيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَيْمَةِ

الحمد لله الذي جعل حمده مفاتح السرائر لمشاهدة إحسانه ونعماه، فتتأهب لشهره وتُسارع إلى أمره رغبة فيه وعبة له وطمعاً في جزيل عطاه، إذ يجب الطالبين الراغبين من أولي الهمم العلوية لاتساع غناه، فطوبى لعبد فتح عين بصيرته فرأى ما خوله إليه سيده وأسداه، فلا جرم أنه يجبه ويشتد منه حياه، فيقبل بقلبه إليه ويسارع إلى ما يجبه ويرضاه، فحينئذ يتولاه مولاه، وبعين عنايته يرعاه، ويصلح له أمر آخرته ودنياه، فيحييه الحياة الطيبة ويجعل خير أيامه وأسعدها يوم يلقاه.

والصلاة والسلام على من جعل اتباعه آية محبته لعبده وغفران خطاه، وعلى آله وصحبه ومن أجاب دعوته واتبع هداه.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي وحبيبي في الله، وعوني على ما يجبه ويرضاه، أخذ الله بمجامع قلبه إليه، وأوقفه بصدق العبودية بين يديه، وتولاه وتولى من تولاه، وأشهده ما منه ليكون له وبه في سره ونجواه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب تجديداً للعهود، وتأكيدا للوداد المعهود، وإعلامكم بأنا واللائذين بنا بعافية، فنرجو أن تكونوا بأتمها، والله يكمل المسرات، ويدفع المضرات، ويصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، ويصهر ويؤيده ويخذل كل مفسد. هذا حفظكم الله، والله الله في دوام الإقبال على الله، والإدبار عما سواه، وكِلْ إلى حسن نظره بكَ محبوباتِك ومرغوباتك، ولا تزال بين يديه متضرعاً حامداً شاكراً، والله يتولى رعاية الجميع، والسلام».

## (٦٩) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ محمد بن عبد الله باحويرث]

#### بنيب لِللهُ الْجَمْزِ الْجَيْزِيرِ

«الحمد لله الذي من حمده حفظ عليه نعمته، ودفع عنه بلاه ونقمته، وشملته رأفته ورحمته، وأفلح ونجح وطابت له دنياه وآخرته. والصلاة والسلام على من أرسله الله إلى كافة الأنام، وجعله في الأنبياء مسك الختام، وهدى به النهج القويم، والصراط المستقيم، على وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب الأنور، الملحوظ الموفق، محمد بن عبد الله باحويرث، حفظه الله، وأحياه الحياة الطيبة في دنياه، وأسعده السعادة الأبدية المخلدة الباقية في أخراه، ويسر عليه ما يحبه ويرضاه وصرفه عما نهاه، حتى يكون مع حزبه المفلحين المنعَم عليهم من أنبيائه وأولياه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، المنبئ منكم على حسن الرابطة والتعلق للخير وأهله، الله يزيدكم من عنايته وفضله، فإن الغنيمة كل الغنيمة في سلوك الطريقة المستقيمة، والاتجار للنعمة المقيمة، والكرامة العظيمة، في دار لا يعقب حياتها المهات، ولا يكدر رضاها المنغصات والمكدرات، بل تجدد فيها الراحات والمسرات، في جوار رب الأرضين والسموات. هذه هذه يا أولي الهمم العليات، والنفوس الزكيات، فلا تعبئوا بدار الشتات والمهات، المشحونة بالبلاء والآفات، فاجعلوها وسيلة لكل خير يرضاه مولاكم، ويجازيكم بالجزاء المعجل في دنياكم، ويدخر لكم الثواب العظيم والمقام الكريم في أخراكم، ولا زال عين عنايته ترعاكم في مماتكم ومحياكم.

هذا حماكم الله، والسلام عليكم، وسلموا على المعلّم سالم بن عبد الله، وعلي شماخ، والمحب عوض بن عمر قدران، كما هو لكم منا والأولاد.

سلخ الحجة، آخر سنة ١٢٥٤».

## (٧٠) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس]

#### بينيك أنعم الزجيني

«الحمد لله مزيل الأكدار، وشارح الصدور والأسرار، ومذيل العسر باليسار، والظلم بالأنوار، لمن أناب إليه بحسن الالتجاء به والافتقار، لما تجرع مرارة الاصطبار، التي هي مستحق وصف هذه الدار، حتى تغشاه من مولاه لوامع الأنوار، فيرسل نفسه لربه مع مجاري الأقدار، حينئذ يتروحن بها يعرفه به وما يجريه عليه مولاه الرحيم الغفار، فيستأنس بقربه، ويتنعم بحبه، ما بقي له من هذه الدار، ثم يتجهز معرضاً عنها وعن محبوباتها إذ هي صائرة إلى البوار، فيستعد لدار الأبد والخلود والنعيم المقيم في دار القرار. والصلاة والسلام على سيد المصطفين الأخيار، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار.

### من حسن بن صالح البحر.

إلى الولد مخطوب العناية الربانية، ذي الفطرة الزكية، والهمة العلية، وكيف وهو منتقى من البضعة الهاشمية الفطرة النبوية، عبد الرحمن بن الحبيب محمد ابن أبي بكر العيدروس، حماه الملك القدوس، وجاد عليه بالنفيس المنفوس، وبلغه مأربه ودفع عنه مراهبه في السر والمحسوس، حتى يبلغه من ذلك المحل المأنوس.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، وقد أشجانا مما نابً عليكم من التنغيص والتكدير، ولو كان ذلك فيه حظ كبير وشأن خطير، وإن شاء الله يزول بعين اللطيف الخبير، إذ هو مولانا إليه نفزع وبه نستجير، ولا يعجزه شيء وهو على ما يشاء قدير. فتقرّبوا إليه، حماكم الله، بجبر القلوب المنكسرة ممن ترونه من المؤمنين والمؤمنات، فبذلك تندفع الملهات، وتنقضي المآرب والحاجات، فإن ذلك أبلغ ما يرضى به ربّ الأرض والسموات، خصوصاً من أهل العفاف والديانات، فإنه تعالى ما أحوجَهم إلا ليعثر عليهم من رعته من العنايات، فإنه تعالى عند القلوب المنكسرات، ومن أكرم من هو عنده وفرّج كربته ارتفعت له عنده الدرجات، ونال الأمنيات. هذا، وأنتم حماكم الله، إن شاء الله، على بصيرة من ربكم، لازلتم بأحسن الحالات، ومكسب الباقيات الصالحات.

والمعلم سالم حماه الله زيدنا شجن، من جنابكم، ومن جناب ما ذُكر، ومن أخذ الأعداء لـ (عدن)، ولابد من غارة من غارات أرباب الهمم العلويات، الغائرة على دين الله، القائمة لصد الأمور المعضلات، وهو جل وعلا على دينه غائر، ودينه يعلو ولا يعلى عليه، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ فَاتُو، ودينه يعلو ولا يعلى عليه، قال تعالى: ﴿ يُرُدِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ فَالَّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَو كُره اللّهُ الْكَفِرُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ هُو اللّهِ عَلَى الدِّينِ عَلَى الدّينِ عَلَى الدّينِ عَلَى الدّينِ عَلَى الدّينِ عَلَى الدّينِ عَلَى الدّينِ عَلَى اللّهِ مَن اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وهذه الزمانُ قد ضعفَت فيه أنوارُ الإيهان، وتزلزت قواعد الإسلام،

وقد صارت الغيرة من أهله الاعلى حظوظهم ومظاهر دنياهم، لم يبالوا بدينهم وغضب مولاهم، وهذه هي المصيبة العظمى، ﴿هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْ نَنُوصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾. وله نفحات رحمانية، والأمة مرحومة، وعسى ذكرى ويقظة بلا تعذيب ولا امتحان، إلا من محض الكرم والإحسان، والتعرضُ لها بوظائف الافتقار والاضطرار، وإدمان الطاعة والاستغفار، والتبري من الحول والقوة، والاتصاف بالذل والافتقار.

هذا، حماكم الله، والعسر باليسر متبوعٌ على الأثر، والدعاء لا يزال منّا لكم، والسلام عليكم ومن أردتم، كما هو لكم منا والأولاد».

## (٧١) مكاتبةٌ أخرى [إلى الحبيب محمد بن إبراهيم بلفقيه]

#### بينيب لينوالج فزالجيني

«الحمد لله الذي أعظم منته، وأجزل عطيته، لمن سلك به سبيل محجته، فجنبه معصيته، ووفقه لطاعته وحسن معاملته، فذلك الذي ترعاه في هذه الدار عنايته، وتصحبه معيته، وتشمله رحمته، ثم يجعل مآله في دار كرامته، ومحل رضوانه ومجاورته، في نعيم مقيم لا تنتهي مدته، ولا تتكدر مسرته، صحبة أنبيائه وصفوته من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، ومن سلك سبيله واهتدى بسنته.

من العبد الأقل حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب الأجل، المنيب إلى ربه عز وجل، الساعي بالسعي الحميد، والمنهج الرشيد، محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه، علوي، أعلا الله مقامه، وأسع بطاعته وتقواه لياليه وأيامه، وبلغه من كل خير أقصى مرامه، وأحياه الحياة الطيبة في هذه الدار، وأسعده السعادة الأبدية في دار المقامة، وإيانا آمينَ، يا من لا تتناهى منه العطايا وعظيم الكرامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، وحصل به المسرة بفضل

الجواد الكريم، بواسطة من أسعده بمحبة الخير العميم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فطوبي لمن جعله واسطة الخير، وأجراه على يديه، فذلك الذي سعدت مساعيه، وتمت أمانيه، بمعاملة مولاه والفوز بمراضيه، فمن أسعده بطاعته يختاره لنفسه ويرتضيه، وذلك منًا وإحساناً ممن لا نظير له ولا شبيه.

هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذولٌ، ومنكم مسئول».

# (٧٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم]

### بيني للفؤال بمزال جينير

"الحمد لله على عظيم النعم التي أجلها وأعظمُها نعمة الإسلام والإيهان، ثم ما أجراه من ملاطفات البر والإحسان، وأشهد المنة فيه له جلّ وعلا بالآثار، ثم بشكر شكره من أجرى خيره على يديه، ليفوز برحمته ورضوانه فيسعده في هذه الدار بالحياة الطيبة، والمدافعة عنه صروف الامتحان، وجعل ما له مع المنعم عليهم في فراديس الجنان. والصلاة والسلام على الشفيع المصدّر المقدّم في حضرة الملك الديان، صلى الله عليه ما تعاقب الجديدان.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، حفظه الرحيم الخلاق، وجعله في طاعة الله وتقواه من أهل الاشتياق، حتى تحل عليه عنايته ورعايته في هذه الدار، ويفوز بالفوز الأكبر يوم التلاق.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد صول كتابِ محمد بن إبراهيم، شكر الله سعي الجميع، وبلغنا وإياكم بفضله الرفيع فضلاً وإحساناً وجوده الضافي الوسيع فإنه كريم لما نسأله سميع، فنوصي أنفسنا وإياكم بالتزام طاعته واجتناب معصيته، فذلك النجاح، ومتجر الأرباح، والفوز بالفلاح، فيا فوز من جعل همة ذلك في مسائه والصباح، واغتنم فرصة الأيام من دار الفناء لدار الخلود، وتحمى من غضب مولاه ومن المصير إلى النار ذات الوقود، التي حتم على جميع البرية إليها الورود، ولا ينج منها إلا المتقون الركع السجود، أجارنا الله وإياكم ونجانا من خزيها وعذابها إنه رحيم ودود وجعلنا من المفحلين الفائزين الموفين لله بالعهود.

هذا حفظكم الله والدعاء لكم مبذول ومنكم مسئول».

# (٧٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

### ينيب لِنْهُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ

«الحمد لله ميسر الخيرات، ومفرج الكربات، وكاشف المهات، وقاضي الحاجات، بواسطة من رعته منه العنايات، باكتساب الخيرات وارتفاع الدرجات، ومتجر الباقيات الصالحات، من أولي الهمم العليات، والنفوس الزكيات، الراغبة في معاملة رب الأرض والسموات، ليجمع لها المكرمات، بالحياة الطيبة والبشارات في دار الشتات، والفوز الأكبر والنعيم السرمد يوم الميقات.

والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات، وأزكى التسليمات.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب فلان، كان الله له في العون، وأقر له العيون، بها يحبه ويراه الذي يقول للشيء كن فيكون، وجعله من حزبه الذين هم الفائزون المفلحون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، لا زلتم متصفين بكل خير، محفوظين من كل بؤس وضير. فنوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله، إذ هي سبيل النجاة، ومدرجة أنبيائه وأصفياه، الجامعة لأعظم الخيرات وأهناه، الحامية من أعظم الشر وأدناه، وهي عبارة عن امتثال أمر الله، فمن لزمها صلح الله له دنياه وأخراه، وشكر مسعاه. والأوامر مفروضات ومندوبات. فالمفروضات كالصلوات، والزكوات، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وغير ذلك من المفروضات، الذي ورد الشرع بالوعد بالثواب الأوفر لممتثلها، والعذاب الأكبر لمن أهملها.

وهي، أعني الفرائض، رأس متجر العبد، ومتجر آخرته، في دار سعادته ومحل إقامته، والنوافل ما عدا ذلك، مما رغّب الشرعُ على فعلها، وبها اتساع ذلك المتجر الرابح الرشيد، والقرب والمحبة من الرب المجيد. وهي صورٌ وأرواح، فصورُها: الإتيان بها على الوجه المأمور الذي شرعه الله، وأرواحها: الصدق فيه والإخلاص لله، رجاء ثوابه، وخشية عقابه.

والشطر الثاني: ما نهى الله عنه، مما ورد التحذير عنه، من المعاصي، خوفاً من الله، وطلباً لرضاه، فإذا كملت هذه تم بها السؤل والمأمول، واستحق من الله القبول، وفاز صاحبها بالملك الذي لا يزول، والنعيم الذي لا يتغير ولا يحول، ومن نقص شيئاً من ذلك المأمور، أو اقتحم شيئاً من ذلك المحذور، وتدارك بالتوبة صار الكسر مجبور، والذنب مغفور، بفضل العزيز الغفور، الصبور الشكور. هذا، حفظكم الله، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول، والسلام.

## (٧٤) مكاتبةٌ أخرى [إلى الحبيب أحمد بن محمد المحضار]

### بنيك لِنهُ الرَّحْمِ الرَّحِينَ مِ

«الحمد لله الذي عمّ إحسانه ورحمته جميع العالمين، ثم اختص بها حزبه الفائزين المفلحين من المتقين، فهداهم إليه وأوقفهم بين يديه أذلاء لعظمته خاضعين خاشعين، همّهم رضوانه والقيام بحقّ عبوديته والفوزُ يوم يجمع الله الأولين والآخرين. والصلاة والسلام على من له المنصبُ العظيم والمقام الكريم يوم الدين، وعلى آله المصطفين وصحبه الأكرمين، وتابعيهم على المنهج من عباده المهتدين.

من حسن بن عيدروس صالح البحر الجفري.

إلى الولد الصفيّ الأنور، أحمد بن محمد المحضار، حفظه الله من جميع المضار، وزهده في دار السبيل المار، وجعل همه ورغبته في الاستعداد لدار القرار، والتجافي عن دار المحن والأخطار، لتغشاه من مولاه لوامع الأنار، حتى ينفر قلبه ويتوجه إلى حضرة الملك القهار، وتندحر عنه ظلمات الأغيار، ويذيقه حلاوة المحبة والمحبوبية للرحيم الغفار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وما شرحتم صار لدينا معلوماً. فنوصي أنفسنا وإياكم بتجريد العزم، ولزوم جادة السلامة والحزم، وهي التقوى والورع، وإخراج القلب من قاذورة الغفلة والطمع، وتذكار القدوم والمرجع، إذ هو لرعونات النفس وأهوائها مقمع، وبعد ذلك سيف العزائم يقطع، وحينئذ يفرق العبد بين ما يضر وما ينفع. وأما إذا بقيت النفس مع حظها وهواها، فهي عن المعالي تمنع، فطوبي لمن أقبل على مولاه، وقاد إلى طاعته نفسه وهواه، وتجافي عن دنياهم التي هي عدوة مولاهم وأناب إلى أخراه، التي هي موطن سعادته وبقاه، فذلك الذي يحصل على الحسنيين، والفلاح في الدارين، موطن سعادته وبقاه، فذلك الذي يحصل على الحسنيين، والفلاح في الدارين، بالحياة الطيبة في دار الزوال، والنعيم المقيم والملك الكبير في جوار ذي الكرم والإفضال.

وما ذكرتم من خبر المسجد وعارته؛ فإذا تيسرت من غير تكلّف ولا تقشّف فذلك المقصود، وإن لم يتسير فلا تجعلون علقتكم بغير ربكم، ولا تذلوا أنفسكم لمن دونه، لأن الذل لغير الله، والطمع في غير الله، خسران وندامة، وغبن وملامة، وإذا علق العبدُ همه بربه، حصل قصده ومرامه، والشفاء كل الشفاء والغنى كل الغنى من عمر بطاعة الله وتقواه لياليه وأيامه، وانتظر قدومه على ربه وخشي فجأته وهجمة حمامه، فذلك الحاصل على الغنيمة الكبرى والسعادة العظمى بدار المقامة. هذا، حفظكم الله، وادعوا لنا واذكرونا، فإنا لكم إن شاء الله ذاكرون وداعون».

# (٧٥) مكاتبة أخرى [إلى الحبيب أحمد بن محمد المحضار]

### بنيب لِنْهُ الْجَمْزِ الْحِيْمِ

«الحمد لله الذي بنعمته تتجدد المسار، وتنكشف بمنته الملهات والمضار، ويعظم جزاه وعطاه لأهل اليقظة والاستبصار، فميز بعقولهم دار الفناء من دار القرار، فحباهم بكلتا الحسنين وأوفى جزاهم في الدارين، بدفع المضار وجلب المسار، فلهم في هذه الدار الحياة الطيبة، ولهم النعيم المقيم، والملك الكبير، في جواره، نعم الجوار. والصلاة والسلام على إمام المتقين، وخاتم النبيين، وأعلاهم في الفخار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأمناء الأبرار.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الولد المنير الألمعي، أحمد بن محمد المحضار، حماه الله وأنار منه الإعلان والإسرار، وألحقه بصالحي السلف الفائزيـنَ بأعلى الشـرف وأعظم الأوطار.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وقد منّ الله بحصول العافية، وجريان ألطافه الشاملة الوافية، فنسأله أن يوفقنا لشكره، وامتثال أمره، واجتناب زجره، ويخلصنا من رقّ حظوظنا وشهواتنا، حتى نرتع في رياض معرفته، ونشرب من حياض بره. وذكرتم كمال عمارة المسجد المبارك، هنّاكم الله ذلك، وعمره بطاعته، وجعله محل الصفاء والنور، وعمر قلب المصلي فيه بالحضور، إنه رحيم شكور، والسلام عليكم والأولاد».

# (٧٦) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض محبيه]

#### بينيب لمنوال بحمزال جيئيه

«الحمد لله الذي خصّ من يشاء من عباده بالشكر، فزادهم من الفضل الجزيل، والمقام الجميل، بامتثال الأمر، وزكى نفوسهم باجتناب النهي والزجر، وحلاهم بحلية التقوى والصبر، ليعظم لهم الجزاء في الدارين بالأجر. والصلاة على راقي العلية والفخر، وعلى آله وصحبه رفاع المقامات والقدر.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب الأنور المسعود، سعيد، حفظه الله الذي يقول للشيء كن فيكون، وكان له في جميع أموره منه العون.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول الولد أحمد بن محمد، لا زلتم في كسب الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات المسعدة عند رب البريات، الذي بها الفلاح والنجاح في الحياة ويوم الميقات بالمسرات والمبرات، وحلول القصور العالية في حياة بلا مهاتٍ، وسرور بلا مكدرات، في جوار رب الأرض والسموات، فيا فوز من ربح ذلك المتجر وعمر في تحصليه الأيام الماضيات،

إذ يقال لهم هنيئاً لكم بها أسلفتم في الأوقات الخاليات، وذلك تفضل وإحسان لمن رعته العناياتُ من رب البريات، من الصالحين والصالحات، تكرم الله علينا وعليكم بتلك الهبات، ولا جعل همنا مقصورا على دار المحن والبليات.

هذا حماكم الله، والسلام عليكم».

## (٧٧) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

#### بنيب لِنهُ الرَّجْمُ الرَّجِينَهِ

«الحمدلله على ما عاملنا به من فضله والإحسان، وما أزاح عنا من المضار والأدران، وتعرف إلينا من البر والامتنان، ومظاهر أوصافه في مبدعات الأكوان، وتقلبات الأوطار في الأحيان. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه على مر الزمان.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الساعي إن شاء الله إلى ربه بها يرضيه، أخذ الله بمجامع قلبه وقالبه في السعي الحميد، وأتحفه في دنياه وأخراه بها يريد، وضاعف له ذلك من إحسانه المزيد.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وكان معنا أثر حمى الثلث، وقد منّ الله بالعافية وحصول الشفاء، والله يصلح منا ومنكم ما ظهر وما خفا، ويجعلنا مع المتقين المخلصين من الحنفاء.

فنوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله، واقتران العلم بالعمل، وتدارك ما

فرطنا فيه من الحلل، حتى ننيب إلى مولانًا مع الرجاء والوجل، حتى يبلّغنا بفضله من قربه وحبه أعلى محل، فليس فضلُه وإحسانه مخصوصاً بزمنٍ ولا محل. هذا حماكم الله، والدعاء لكم مبذول، فاذكرونا وادعوا لنا، حفظكم الله، والسلام عليكم ومن شئتم».

# (٧٨) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض محبيه]

### بنيب إلغ التعم النجينيه

«الحمد لله الذي انشر حت بذكره الصدور، ودرت بطاعته وتقواه الخيور، والجيمة و الحيور، والحيمة التفويض إليه... الأمور، وسعدت بالأعمال الصالحة لرب البريات لمن عمل بها في الحياة ويوم النشور. والصلاة والسلام على المبعوث بالمقام المحمود يوم بعثرة القبور، وعلى آله وصحبه سواطع البدور.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب المسعود، الملحوظ، إن شاء الله، بعين الرحيم الودود، حفظه الله الودود، العلى الكبير، وكان له حافظاً وكافياً ومجيراً ونصيراً.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتبكم، وسررنا بعافيتكم وصالح بالكم، زادكم الله من كل خير، ودفع عنكم كل بؤس وضير.

فنوصي أنفسنا وإياكم بتقوَى مولانا الكبير المتعال، واغتنام فرصة الأيام والليال، من دار الزوال لدار المقامة والحلال، بلا تحويل ولا تغيير ولا ارتحال، في نعيمٍ لأهل التقوى بلا تكدير ولا انحلال، يتجدد لها النعيم والمقام الكريم بجوار ذي العزة والجلال، في سرور دائم وملك كبيرٍ كما ذكره الكبير المتعال.

وأما هذه الدار فهي مؤذنة لأهلها بالزوال، فيها الحياة الطيبة لمن سلك ذلك المسلك من النساء والرجال، ولهم الجزاء الأوفى في الدار الآخرة من ذي الكرم والإفضال، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ لَكرم والإفضال، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾، وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال وسدد على ما يحبه عنا ويرضى به عنا الأقوال والأفعال أنه لا يخيب من أم بابه وقصده بفقره وذله والابتهال. هذا حماكم الله والسلام عليكم وعلى من لديكم كما هو لكم».

# (٧٩) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ السيد حسين بن سهل]

### 

«الحمد لله الذي كان بالمرصاد للشاكرين والذاكرين، حتى ينيلهم أقصى المراد وأعلى المراتب في الدنيا والدين، فيجعلهم محل نظره الخاص من المؤمنين، وتلكم حرفة المتقين المفلحين الفائزين، ولهم الفوز الأكبر والنعيم السرمد إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا لغرض الفاني الذي اشتغل به الغافلين المعرضين، الذين باءوا بالخسران المبين، حين يقدمون الموقف الأكبر حيارى نادمين، ويؤول أمرهم إلى الخسران والعذاب المهين.

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وأوحى كما قال: «ما أوحي إلى أن اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن، أن ﴿ فَسَيَحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِن التاجرين، ولكن، أن ﴿ فَسَيَحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِن السَّاجِدِينَ \* وَعَلَى آله الطيبين الطاهرين، مِن السَّاجِدِينَ \* وَعَلَى آله الطيبين الطاهرين، وتابعيهم بإحسان من المخلصين الصادقين، الذين لم تلههم عن ذكر الله تجارة ولا بنين، وكانوا على ما يرضى ربهم مسارعين، مستعينين به وعليه.

وعلى مَن هو بذلك إن شاء الله قمين، وهو الحسين بن الحبيب عبد الرحمن ابن سهل، أعلا الله مقامه، وبلغه من كل خير عاجلٍ وآجل أقصى مرامه، وطال عمره وعمَر بذلك المتجر لياليه وأيامه.

# السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وقد سرَّنا والحمد لله بعافيتكم وصلاح بالكم، ولا سرور إلا بكم وبأمثالكم، لا زالت عناية الله تكلؤكم. وأنتم في حفظ الله ورعايته، والله يقدر الاجتماع بكم في عافية وصفاء، ويمن علينا وعلى أهل دائرة الإسلام بمن يقيم حدود الله، وينصر شريعة رسوله، ونرجو أن الجهة عندكم ساكنة، والجهة عندنا حسبها يبلغكم، وادعوا لمن له نية صالحة في درء الفساد، وصلاح البلاد والعباد، ويهدي الكل إلى سبيل الرشاد. والسلام».

# (۸۰) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عوض بن محمد باشر احيل]

### بنتيب لينه البحرالجيني

"الحمد لله الكريم المنان، الذي خص بالإسلام والإيهان، وشرح الصدر لأهل الصفاء والإيقان، وجعل همهم بما يرضى به الرحيم الكريم المنان، ليحييهم الحياة الطيبة بصفاء قلوبهم في السر والإعلان، فيتجهزوا للمتجر الباقي في القصور الساميات والحور الناعمات والولدان، مكرمين مهنئين لا يخشون الزوال في جوار الرحمن، ولا يدور بحواشي مالكهم انعزال ولا يطرقهم الأحزان، فيا له من متجر عند كل ذي لب يقظان، لا كل أحمق مغرور ومفتون بكل فان.

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأئمة المهتدين وتابعيهم بإحسان.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى الشيخ الأمجد، كريم الأصل والسؤدد، عوض، ابن الشيخ الأصيل، محمد باشراحيل، سلك الله به مسلك السائرين إلى المنهج المثيل وأسهم له من كل خير جزيل وأبقاه من طاعة وتقوى الملك الجليل حتى يقيله في الدارين أحسن مقيل.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، السؤال عن أخلاقكم الرضية، وإعلامكم بأنا نحمد الله على عوائده الحسنة الوفية ونستغفره من جميع الذنوب والخطية، وقد وصل كتابكم أنتم والشيخ عبد الرحمن مع وصوله، جمع الله شملكم، وكان في عونكم، ولا زلتم واسطة الخيرات ومتجر الباقيات الصالحات.

هذا حماكم الله، والله يقبل بقلوبنا عليه ويجعل رغبتنا فيها لديه، وينزه سرائرنا وظواهرنا من مخالفته، ويرزقنا اتباع خير بريته، ويغفر ذنوبنا ويرزقنا محبته، ولا يجعل رغبتنا في غير ذلك، إنه كريم جواد، والسلام».

排 排 排

## (٨١) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ عوض بن عمر بن عبد الكبير با حميد]

### بنيب لمنه ألزهم الزجنيه

\* المحمد لله الذي جعل السعادة والفلاح في التزام طاعة الله وتقواه، وذلك وأفاض على من التزمها فائض إحسانه إذا استعمله بها في دنياه وأخراه، وذلك من اختصه بها وجعل دنياه وسيلة لأخراه، لا من آثر الحظوظ العاجلة واتبع هواه، ومن أسعده الله وجعل حظه فيها يرضي مولاه، أخذه من نفسه لنفسه ومن دنياه لأخراه، فتقرب إليه بإيصال أرحامه وأقرباه، ودار مع الحق حيث ما دار، واستحيى من مولاه، أن يفقده حيث أمره أو يراه حين نهاه.

والصلاة والسلام على صفوة أنبياه، الذي لا ينجو إلا من اتبعه واهتدى بهديه واقتفاه، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان على ما يحبه الله ويرضاه.

من حسن بن صالح البحر.

إلى الشيخ عوض بن عمر بن عبدالكبير باحميد، سلك الله به المسلك الحميد، وحلى ظواهره وسرائره بها يرضى به الرب المجيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصل كتاب الشيخ سالم، وأرانا إياه، وفقكم الله لما فيه رضاه، وسلك

بكم مسلك أحبابه وأولياه، وكونوا حسب الظنّ في صلة أخيكم سالم ووالدتكم، وتفريج كربتهم وإدخال السرور على قلوبهم بمخرجكم، لتقرّ بكم أعينهم، وتحمل أثقالهم، وإذا لم يمكن ذلك فبالصلات الجميلة، وقد بلغكم ما حل بحضرموت، وما وقع فيها من الأزمنة الشديدة، والمتاعب في معاشهم، وهم أحق بصلتكم، وصلتهم متعينة عليكم، ولازمة في معشوركم فضلاً عن ميسوركم.

هذا والدعاء لكم مبذول، ونحن بحمد الله خيراتُ ربنا علينا جزيلة، ولم يمسّنا ما مس غيرنا من المتاعب الدنيوية، ونرجو أن يكملها لنا بالسعادة الأخروية، ولا يحوجنا بحمده إلى أحد من خلقه، مع تقصيرنا في جنابه العلي، ونرجو أن يسلك بنا المسلك السوي، ويجعل حظنا ومقصودنا الشأن الأخروي، وهو نعم الولي، والسلام.

## (٨٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد حسين بن أحمد بافقيه]

#### بنيب أنه ألج الجيني

"الحمد لله على ألطافه الخفية، وجلائل إحسانه الضافية الوفية، ونسأله أن يوفقنا لما يرضيه عنا، ويجنبنا ما يكرهه منا من الخطية. والصلاة والسلام على حبيب الله ورسوله ونبيه، وعلى آله وصحبه أولي الفطرة الزكية، الذين جاهدوا في الله فبلغهم أقصى الأمنية، وتابعيهم بإحسان السعداء بالاتباع حتى بلغوا تلك المراتب العلية.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الولد الألمعي المنير، المجتهد فيها يرضي به مولاه العلي الكبير، حسين بن أحمد بافقيه، با علوي، أعلى الله مقامه وبلغه من كل خير عاجل وآجل أقصى مرامه وأسعده باختصاصه لياليه وأيامه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدَر هذا بعد وصول كتابكم، وحمدنا الله على عافيتكم وصلاح بالكم، وما ذكرتم صار لدينا معلوم، الأمور بخيرة الله، وما اختاره الله لعبده ورضي به كان له مولاه في دنياه وأخراه، والعبد المخصص يكون مع مراد مولاه،

ويجعل اختياره في اختيار الله، وإذا كان كذلك قرّبه وأدناه، ورعاه بعنايته وصافاه، وأذاقه حلاوة المناجاة، إذ لم يستعبد هواه، ولم تستفزه حظوظ دنياه، وذلك شأن كل منيب أواه، ما تهمه إلا ما يقربه إلى ربه ويدخره له في أخراه، حيث لا تكدير ولا تغيير في موطن عظيم إحسانه ورضاه، لا يخشى الفوات في عقباه.

الله يبلغنا وإياكم المقامات العلية بمحض الكرم من إحسانه وعظيم عطاه، وهو لا يخيب من أمّله وحسن الظن به ورجاه، فهو القدير على ما يشاه. هذا، حفظكم الله، والسلام منا والوالدة وهي تدعي لكم وادعوا لها لأن فيها ركة الحذق أدعوا لها أن يمتعنا بها».

# (٨٣) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد طه بن حسن بن شيخ البار]

### بنيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَهْزِيرِ

«الحمد لله الذي خصّ بالاصطفاء أهل بيت رسوله المصطفى، وطهرهم من الأدناس وحلاهم بحلية الصدق والوفاء، هم أمانُ الأرض بعد نبيه والخلفاء، وخص منهم أهل القلوب السليمة والأخلاق المستقيمة وحلاهم بأحسن الصفات فيها ظهر وخفا، وهم أهل التحقيق والتوفيق الحنفاء. والصلاة والسلام على دواء القلوب من داء الكفر والنفاق والشقاق، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الشرفاء، وتابعيهم بإحسان ما حنّ رعدٌ وشرَى برقٌ ورفرفاً.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الولد الصفي الوفي، طه بن الحبيب الحسن بن شيخ البار، بلغه الله ما بلغ به أسلافه الأثمة الأخيار، الذين جعلوا همهم فيها يرضى به ربهم والاستعداد لدار القرار، أولئك حزب الله وخاصته، فهم الأثمة الأطواد، الذين تصلح بهم البلاد والعباد، وهم المحجة السمحاء لأهل الوداد، والحجة القاطعة القائمة على أهل الفساد، ولهم السيادة الكبرى يوم التناد، حيّاهم الله وعمر بنورهم كل ناد، حتى يرجع إلى سبيل الهدى كل ناد.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصولِ مشرّ فكم الكريم، وحمدنا الله على عافيتكم، وتحليكم بالأوصاف الحميدة، التي هي نهج أسلافكم الرشيدة، الله يبقيكم ويكسوكم أجمل الحلل من تلك الملابس الحميدة، ويسعفكم بتحف الحمد ومزيده، حتى يجعلكم له وبه فيها يجبه ويريده، وذكرتم أنه بلغكم وفاة الولد عمر بن حسن، فقد بلغنا ذلك، وبعث منا الأشجان، على فقد أولئك الأعيان، الذي بهم طيبُ الزمان ونور المكان، ولكن ما يسعنا إلى الرضا بحكم الملك الديان، وفيكم إن شاء الله البركة والحلافة، بفضل الملك المنان.

وجدوا واجتهدوا، حماكم الله، بالاستباق في ذلك الشأن، الذي فيه الأماني وقرة الأعيان، وهذه الدار هي مواطن الحرثِ، ودار البقاء والملك الكبير في فراديس الجنان، وكونوا مع مولاكم يكن معكم في كل حال وشأن.

هذا، حماكم الله، وكان في عونكم، وتقبل منكم، وجزاكم أحسن الجزاء، والسلام عليكم منا ومن الأولاد صالح وعبد القادر وعبد الله، وخصوا من لديكم صادق بن عمر، ووالدكم شيخ بن عبد الله، والحبيب سالم بن عيدروس، ومن حضر مقامكم العزيز، ومن شتم، أتم السلام، وكذلك المحب فرج يسر، وأخوه عبد الرحمن، وأهل دائرتهم الجميع.

# (٨٤) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض محبيه وإخوانه في الله]

### بنيب لِنْهُ الْجَمْزِ الْجَهْزِ الْجَهْزِ الْجَهْزِ مِ

«الحمد لله مفرج الكربات، ودافع المهات، ومذيلها إن شاء الله بالمسرات، وتسهيل الخيرات من وظائف القربات، من مراضي رب الأرضين والسموات، التي هي متجر الخلود في دار السعادات، من دار السفر والشتات، فيا نعم المتجر الرابح لأهل السعادات، والنفوس الزكيات والهمم العاليات. والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المرعي إن شاء الله بعين عنايته الكريم المنان حفظه الله وكان له ومعه في كل أوان وفي كل مكان.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتبكم، والكل منها يسرّنا بذكركم وطيب أحوالكم، لأن لكم عندنا خالصُ الوداد، وإنها قلّت الكتب من التكاسل من الفقير في بعض الأوقات، ونعتذر إليكم وإلى الشيخ عبد الله من ذلك، وإلا فالقلوب معمورة بالذكر والمحبة، الذي هو معاضدة أهل الإيهان، إن شاء

الله، لا يخلو منه زمان. والأرواح إن شاء الله مؤتلفة في سبيل الرحيم الرحمن، فالله يزيد شغلنا فيها يجبه منا، ويرضى به عنا، ويحفظنا مما يكرهه منا، حتى نكون من حزبه الفائزين المفلحين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون.

فأملنا فيه كبير، وإن كنا مثبطين بالأوزار والتقصير، ولنا اهتهام بأن يحلينا بطاعته ويجنبنا معصيته فإنه على ما يشاء قدير. وإذا صدق من العبد الاهتهام، وقع من المولى التثبيت والإتمام، وبلغ الحقير الصغير إلى منازل الكرام، وأسعدته العناية مخدات الليالي والأيام، وكانت لمن يشاء ذريعة لكل مرام.

هذا حفظكم الله، وما بلغكم من حصول السد على ألسنة الواصلين إليكم كافي، والله يديم المسرات والعوافي، وذكرتم من شأن الوالد أحمد بن حسن، أنكم أخذتم بخاطره، وأنزلتوه عندكم في البيت، لا زلتم أهلا لكل خير، ومعروفين بكل إحسان، فأفعال الخير شأن أهل عناية الرحمن، وهي متجرهم الرابح عند الكريم المنان، في دار لا يطرق أهلها الأحزان، ولا تفنى أعهارهم طول الدهور والأزمان، بل مخلدين في جوارِ من أبدع الأكوان، فبا له من مقام لا يعبّر عن كنه كرامته وعظمها إنس ولا جان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».

# (٨٥) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الشيخ أحمد علي طرموم]

### بنيب للغوالة عزالت

الحمد لله مجدد المسار، ومعيد الآثار، فله الحمد والمنة إذ هو الرحيم الغفار، فكم له من منن خصوصاً لعباده الأبرار، إذ لهم عناية في تقلب الأطوار، وهم له شاكرون وذاكرون آناء الليل وأطراف النهار، ذلك فضل منه عليهم ولا حول منهم ولا اقتدار، والصلاة والسلام على سيد المصطفين الأخيار، وعلى آله وصحبه تعداد الرمل وقطرات البحار.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى محبه خلاصة الوداد وأنيس الفؤاد، أحمد بن علي طرموم، حماه الحي القيوم، وبلغه من كل خير عاجل وآجل أقصى ما يروم.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول مشرّ فكم الكريم، الذي حصل به الأنس العميم، المنبئ بعافيتكم وصلاح بالكم من فضل الرب العظيم، وزيّد السرور بأنبائكم بأنكم عازمين على الخروج، الله يبلغكم على أحسن حال، ويحفظكم في الحط والترحال، إنه ذو الجلال والجهال، والكرم والإفضال، حقق الله الأمال

المتعلقة بكرمه وعوائد إحسانه في الحال والمآل، ويسر لنا ولكم في معاملته صالح الأعمال، حتى يحيينا الحياة الطيبة في دار الزوال، ويسعدنا السعادة الأبدية يوم مقدمنا عليه في دار المآل.

هذا حماكم الله، وأديموا ذكر مولاكم، وسارعوا إلى مراضيه، واجتنبوا مكارهه ومناهيه، هذه هي تقوى الله، وهو جل وعلا مع من يتقيه، وذلك من ربحت مساعيه، وبلغ أمانيه، وهو مبلغه فيها يحاوله ويعانيه، وعين عنايته تراعيه، ونرجو أن يجعلنا وإياكم من ذلك الحزبِ الذي يرتضيه، ويجبه ويواليه، فإنه ذو الكرم والجود لا يخيب مؤمله وراجيه. وهذا الكتاب ونحن في بيتكم المبارك، واللائذين بكم بنا وبكم وفي ألطافه الحفية، وعوافيه الهنية، والسلام».

# (٨٦) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ سالم بن عمر باذيب]

### بنيب لِنْهُ الْجَمْزِ الْجَيْمِ

«الحمد لله الذي قضى بالفناء على جميع خلقه، إذ الكل تحت حكمه وتقديره وفي رقه، ليستبدّ بالبقاء ويبلو بالموتِ عباده إذ عمل بطاعته وتقواه من حماه من نهيه وزجره، فحاسب نفسه في قليل أمره ودقه، وأولئك هم السعداء المفلحون، الذين أنابوا إلى ربهم وتحققوا صدق وعده، والتمسوا الهدى من عنده، فأطلع لهم من عنايته ورعايته مطالع سعده، فتأهبوا للقدوم عليه، وجعلوه همهم فيها يبقى لهم من الذخائر عنده. والصلاة والسلام على رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم الميقات.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحب الملحوظ، إن شاء الله، بعين عناية البر الرحيم، سالم بن عمر باذيب، أسهم الله له من كل خير عاجل وآجل أوفى نصيب، وجعله من حزبه من كل أواه منيب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، السؤال عن أحوالكم السنية، وإعلاماً بأنا نحمد الله ونشكره على ألطافه الخفية، ونعمه الطيبة الهنية، وقد وصل كتابكم، ولا تزالوا حفظكم الله في ملازمةِ الخير، من طاعة مولاكم وتقواه، وتقديم ما يدَّخر عنده في النعيم المخلد، والسرور المؤبد، صحبة من أحبه المولى وأسعد، من المفلحين الفائزينَ، في زمرة النبيين والصديقين.

فهذا الذي ينافس كل ذي قلبٍ سليم، وعقل مستقيم، بتوفيق ذي الكرم والفضل العظيم، لا من اغتر بدار الزوالِ، ومحلّ المحن والارتحال، فذلك منكوسٌ على نور البصيرة خالٍ، لافتتانه بالخيال، وقنوعه بالمحال، وغفلته عن حق الكبير المتعال، ونسيانه ما أمامه من النعيم والأنكال.

فالله يوفقنا لما يحبّه منّا من النيات وصلاح الأعمال، من الأحوال والأقوال والأفعال، إنه الجواد الكريم والإحسان والإفضال. ونحن إن شاء الله لكم داعون، والسلام».

# (۸۷) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الحبيب هادون بن هود العطاس]

### ينيب للغالج التجنال

والحمد لله متم المسرات، وجامع الشتات على أحسن الحالات، ومجمع الخيرات ومتجر الباقيات الصالحات، الموجبة لرضوان رب الأرض والسموات. والصلاة والسلام على مظهر الرحمات، ومركز التجليات والأنوار الساطعات، الفائضة من أنوار رب البريات، وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات.

من العبد الأقل حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الصفي، الحبيب الألمعي، هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس، حفظه الله وزكى سرائره وظواهره من جميع الأناس، وقدح في قلبه من ذلك النور في البطون والظهور نبراس، حتى بنى مشيده على محكم الأساس، ولا يبقى له في مسلكه تغيير ولا تكدير ولا التباس.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول مشر فكم الكريم، وجدد الشوق إلى ذلك المعهد الوسيم، وموطن النور والصفاء من الرب الرحيم، بهمة أهل الاختصاص بالجمال والمقام العظيم. وذكر تم: «عسى أن يقدر الله لنا الطلوع للزيارة»،

فذلك مرغوبنا ومحبوبنا، إذا قدره مولانا ومعبودنا، وكيف لنا باجتهاع الإخوان، من أهل الإسلام والإحسان، الذي تزول بهم الأدران، وتصفوا بأنوراهم ومحاضرهم الأوقات والأزمان، وتنيب الخليقة بهم إلى طاعة الكريم المنان، والأمر بمشيئة المولى وتقديره، فعسى يسعفنا من كل خير تيسيسره، ويكفينا تعصيبه وتعسيره.

هذا حفظكم الله، ونوصي أنفسنا وإياكم بالإقبال على المولى، واستشعار قدرته ومعيته، والتزام طاعته وتقواه، وخلو القلب عن النظر إلى من سواه، والاعتباد والاستناد إليه وحفظ ما استرعاه، وإدمان ذكره ورؤيته، إن الأمر كله بيده ومنه بدى وإليه منتهاه، حتى لا تخافوا غيره ولا ترجو سواه، لتكون من أحبابه وأولياه، الذين جعل لهم حسن المصافاة، وأذاقهم حلاوة المناجاة، فحباهم في حياتهم بطيب دنياه، وجزاهم الأكبر ونعيمهم السرمد في دار عقباه. ثم ادعوا إلى ربكم، وإلى سبيل مرضاته، رحمة بالعباد، وذخيرة ليوم يقوم الأشهاد، مستعينين بمن له الخلق والأمر والمراد، قاصدين بذلك أولا أنفسكم ثم سائر الإخوان من العباد، لينتفي الفساد ويحصل الرشاد، من فضل الكريم الجواد».

# (۸۸) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد حسين بن سهل]

### بنيب أنفؤا لتم التجنأ الجيني

«الحمد لله مسدي الخيرات، على أيدي من سبقت له من الله العنايات، ليرفع له بها الدرجات، ويبلغه المزايا والمكرمات، من الباقيات الصالحات، فيحييه الحياة الطيبة في دار الشتات، ويسعده السعادة الأبدية يوم الميقات. والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه على مرور الأيام والساعات.

من العبد الأقل، المعترف بالخطأ والزلل، حسن بن صالح البحر الجفري. إلى حضرة الحبيب النجيب الألمعي، حسين بن عبد الرحمن بن سهل علوي، أعلا الله مقامه، وأسعده بطاعته وتقواه لياليه وأيامه، وبلغه من كل خير أقصى مرامه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم. هذا حفظكم الله وذكرُكم والدعاء لكم إن شاء الله في كل حالٍ، فلا تنسونا حماكم ذو الكرم والإفضال، من صالح دعواتكم، بأن يديمنا ويديكم على الإقبال على مولى الموال، بالإنزال في متاجرته، وحسن معاملته في كل حال، ويصحبنا رأفته ورحمته في الحل والترحال، لنسعد في الحياة الماضية، ويكرمنا ويبقينا في دار الخلود بها لا يعبر عنه من النعيم المقيم والملك الكبير بها لا يخطر على بال.

وصدرت الوصية، وما كنا أهلا لذلك، ولكن علمنا على ذلك بصدقِ رغبتكم كسائر الإخوان، ونستغفر الله ونسأله أن يعاملنا بالعفو والغفران، فإنه الحليم الستار الكريم المنان. والسلام على من لديكم من الأولاد، واللائذين وأهل الدائرة».

# (٨٩) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس]

#### بنيك أنعال منال منال منا

«الحمد لله الذي بحمده تنال الرغائب، وتندفع المراهب، وترجى عاليات المراتب، وتحصل الأماني والمطالب. والصلاة والسلام على سيد من في المشارق والمغارب، وعلى آله الأكرمين الأطايب، وصحابته بدور الحق ونجومه الثواقب.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب الصفي المنيب، عبد الرحمن بن محمد العيدروس، حماه الملك القدوس.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وقد وصل إلينا الحبيب أحمد ابن حسين، وأخبرنا بوفاة الفرَط النافع، في المقام العظيم الجامع، ولكن نرجو من المولى تعجيل العوض بمن يكون إن شاء الله قرة عين، وما جعل ذلك إلا بشرى لكم، إن شاء الله بعظيم الثواب، والعوض المبارك، فأعظموا مرامكم في مولاكم، فعنده ما ترجون وفوق ما ترجون، فأحسنوا به الظنون، فإنها أمره

إذا شيئاً أن يقول له كن فيكون، فعاملوه بها يجب، يسارع لكم بها تحبون، ويعطيكم فوق ما تحتسبون. هذا، حفظكم الله، وادعوا لنا واذكرونا، فإنا إن شاء الله لكم داعون وذاكرون، والسلام».

# (٩٠) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ جماعة من سادة ومشايخ وادي دوعن]

### بنيب لِلْهُ الْجَمْزَالِجِيَّهِ

الحمد لله الذي جعل حمده فاتحة الكتاب، ونور به قلوب المصطفين من الأحباب، إذ شهدوه منعماً عليهم في جميع الأحوال والأسباب، فقطعوا عن غيره جميع الأحساب والأنساب، فسقاهم من حميًا محبته رحيق الشراب، وآنسهم بقربه ونعمهم بلذيذ الخطاب. والصلاة والسلام على من فتح به جميع المظاهر الشكلية والروحية، فظهرت له مظاهر جمال وجلال الكريم الوهاب، فصار عنوانها في فاتحة الوجود، وأسقاه صفوانها، من نور جمالِ جلال واجب الوجود وزيّنها، وعلى آله وصحبه الذين شاد الله بهم الملة الحنيفية وقوّوا أركانها.

من العبد الأقل، الراجي لعفو مولاه الأجل، في محو الزللِ وإصلاح العمل، حسن بن صالح البحر.

إلى حضرات السادة الأجلاء الأمجاد، المرعيين إن شاء الله بعين عناية الله الكريم الجواد، الحبيب حسن بن شيخ البار، والحبيب أحمد بن محمد المحضار، عطر الله بأنفاسهم تلك الأقطار وأبقاهم فيها مشرقة الأنوار، وكذلك الشيخ

أعجوبة الزمان، ومصباح أهل الإسلام والإيهان، عبد الله بن أحمد باسودان، لا زالت تلك المعاهد بهم عامرة، والرحمات الرحمانية بهم متواترة، وعمر بهم الطريقة الداثرة.

# السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب لاستمداد الدعاء، والاعتناء منكم، وزيادة الاعتناء، والله يعاملنا بلطفه وعافيته في الدارين، ويمنّ علينا بمحضِ كرمه وجوده بالحسنيين، ويجعل لنا وإياكم من محبته قرة عين، والسلام».

# (٩١) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الصدر قحطان بن علي بن ناصر]

### بنيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحَجْدَمِ

"الحمد لله الذي من عملَ بطاعته ظفر، ومن خالف أمره ندم وخسر، وهو الحاكم بين عباده وهو عليهم مقتدر، فمن أذعن لأمره فليبشر، ومن استهان بجانبه فهو لنفسه مستكبر. والصلاة والسلام على من بعثه الله بدعوته ولم يزل فيها مشمر، وعلى آله وصحبه ما دام بظهر أو صباح يسفر.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى الصدر قحطان بن علي بن ناصر، حفظه الله من اقتحام الكبائر.

موجب الكتاب شفقةً عليكم، ولا يصلح منك إلا المعاونة والمساعدة لأهل البيت، خصوصاً منهم أهل الضعف والمسكنة، والهداية والتوفيق بيد الله، والسلام».

# (٩٢) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ بعض أعيان وادي دوعن]

#### ينيب للغال سألات

«الحمد لله مزيل الأكدار والأتسراح، ومجدد المسار والأفسراح، وجامع الأجساد والأرواح. والصلاة والسلام على الخاتم الفتاح وعلى آله وصحبه من بعده.

من أقل العباد وأحوجهم إلى رحمة الكريم الجواد حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الحبيب الأمجد، أحمد بن الحبيب المنيب محمد المحضار، وكذلك الشيخين عبد الله بن عمر، وسالم بن أحمد، آل باناجه.

حفظهم الله وأسعدهم بطاعته وتقواه، وجبر مصيبتهم بمَن إلى رحمته إن شاء الله آواه، وقد حصلت معنا الحسرة على فقد ذلك المعلم المنير، ولكن نحن عبيد منه بدأنا وإليه نصير، ولكن فقد الضنائن، من أعظم الخلال المغابن، ولو الكل في ذلك السبيل سفر ظاعن، فيا سعد من كانت بضاعته الخيرات وجمع المحاسن، والسلام.

# (٩٣) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ عمر بن محمد أبو الخير]

### بنيب لِفُوَالْجَمْزِالْجَيْمِ

«الحمد لله مبدي الخيرات، ومنزل البركات، لـمن يعمل الصالحات، ويتقرب إلى رب البريات بفعل المأمورات وترك المحذورات، وهذا به السعادة والفلاح في الـحياة وبعد الممات. والصلاة والسلام على خير البريات وآله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب، عمر بن محمد أبو الخير، حفظه الله.

وصل تعريفكم، ورأينا ما فيه. فنوصي أنفسنا وإياكم بالتزام طاعة الله وتقواه، الموجبة لرضاه، فمن لزمها فاز بالحياة الطيبة في دنياه، وسعد السعادة الأبدية وأفلح الفلاح الدائم في أخراه، ومن ضيعها ساء حاله في مثواه، وخسر الخسران المبين في عقباه.

والتقوى عبارة عن اجتناب المحارم، وفعل المكارم، من المحافظة على الصلوات المفروضات، وفعلها في الجماعات، أوائل الأوقات، وإخراج ما أوجبه الله من الزكوات، فإن بذلك رضا رب الأرض والسموات، وهي للأموال

منميات، ومن هلاكها وفواتها حراسات، بها الجزاء الأكبر يوم الميقات، بالخلود الدائم في القصور العاليات، مع أكمل المسرات وأعظم الراحات، لا راحات دار الشتات، التي هي مشحونة بالمكدرات والمنغصات، وعاقبتها الزوال والمهات.

هذا لمن وفقه الله من أولي المهمم العليات، والنفوس الزكيات، الذين رغبتهم في الباقيات الصالحات. هذا، حفظكم الله، ونحن لكم داعون، والسلام».

# (٩٤) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو الخير]

### بنيب لفوالجنالجينيه

الحمد لله الذي جعل الحمد والشكر حافظاً وحارساً لنعماه، ومزيداً لإفضاله وإحسانه وجزيل عطاه، وملتزمه رابح بالحياة الطيبة في دنياه والنعيم المخلد والملك المؤبد في أخراه والصلاة والسلام على صفوة أنبياه ومختاره من أهل أرضه وسهاه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى المحب الأنور الصفي، عبد الرحمن، ابن المؤمن الصالح محمد بن عبد الله أبوالخير، حفظه الله وأسعد صباحه ومساه، وكان له عوناً على ما يحبه منه ويرضاه، وأسعده في دنياه وأخراه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، أن نحن وصلنا إلى البيت عندكم، وذكر لنا المحب عمر أن ما معكم من شأن ما أرسلنا بيد المحب سالم ابن عمر، وأنه ما أولاكم شور، وأنتم إنما تتبركون بقضًاء حاجتنا، والآن صدر شيء مثل الأول، ومرادنا به مثل ما أخذَه لنا المحب سالم، على حسب قيمته، وما يطلع في نظركم.

وكونوا، حفظكم الله، مع الله ربكم، يكن معكم، بامتثال ما بـه أمـر، واجتنـاب ما عنه زجر، فذلك المتجر الأفخر، وبه الحياة الطيبة في دار السفر والمعبر، والمخرّج مما تعسر وتكدر، وبه النعيم المقيم في دار الخلود والمستقرّ، فيا سعد من استيقظ وتذكر، واستقام على طاعة الله وشمر.

هذا، حفظكم الله، ونوصيكم بالمحافظة على الفرائض الخمس، وتأديتها أوائل الأوقاتِ في الجملة، واغتنام مجالسة من يذكركم بربكم، فمجالسة أهل الخير رحمة، وعين الرضا لا تزل ناظرة إليها، فمن زاحمهم ساهمهم فيها يخصهم به مولاهم، فهم القوم الذين لا يشقى جليسهم بهم، كها في الخبر. وضدهم من أهل المعاصي والمخالفة لربهم، عين السخط ناظرة إليهم، فليحذر المؤمن من مصاحبتهم ومعاشرتهم، إلا لضرورة. والسلام، وسلموا على الشيخ محمد ابن حاتم».

# (٩٥) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ أحمد بن سالم بكران بن ذياب]

#### بنيك أنع الحينه

«الحمد لله قاضي الحاجات على أيدي أول الرغبات، في الخيرات المقربة إلى رب البريات، والمدخرة عنده من الباقيات الصالحات. والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه ما تعاقب المساء بالصباح.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى المحب الأنور، أحمد بن سالم بكران بن ذياب، حفظه الكريم الوهاب، وأعطاه الذي يعطى بغير حساب.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، وسرنا بعافيتكم وصلاح بالكم، زادكم الله من كل خير، ودفع عنكم كل بؤس وضير، وإن سألتم عنا وعن من يلوذ بنا وبكم، الجميع بأتمّ حال، الله يديم علينا وعليكم إحسانه والإفضال، ويسعدنا وإياكم في الحياة والمآل، إنه كريم رحيم لما يشاء فعال.

فنوصي أنفسنا وإياكم بوصية الله لجميع العالمين، التي هي تقوى الله، فهي السلّم المبلغ أعلى الدرجات، ومجمع جميع الخيرات، ومدفع لكل المضرات، وكيف لا! وبها رضا ربّ الأرض والسموات، الذي بيده تصريفُ يجمع الكائنات، فيا سعد من التزمها وأمضَى فيها الساعات، فذلك السعيد الرشيد، المفلح في الحياة وبعد المهات، وهي عبارة عن اجتناب المنهيات وفعل المأمورات.

وينال كل من الدرجات على قدر ما بلغه منها، إذ بها تتفاوت الدرجات، فمن أحرزها وأكثر من النوافل المقربة إلى رب البريات، نال بها ما لا يصفه الواصفون، إذ بذلك محبة الله ورسوله ومن أحبه الله بلغ غاية الأمنيات، واستجيبت له الدعوات، وغفرت له الخطيات، وكان سيداً بين البريات، تلحظه من الله العنايات، في جميع الأحيان والساعات، وله البشارة كها نزلت به الآيات، بقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينِ قَالُواْ رَبُّنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ به الآيات، بقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينِ قَالُواْ رَبُّنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَزَلُّ به الآيات، بقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينِ قَالُواْ رَبُّنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَزَلُّ وَلَكُمْ فِيهُا مَا عَلَيْهِمُ الْمُنْ فِي الْمَخْوِقُ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾، بالبشارة من الملائكة لهم في الحياة الدنيا بأمر الحق جل وعلا بقوله ﴿ نَحْنُ أَوْلِي اَوْكُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدَّنِي عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾، بالبشارة من الملائكة لهم في الحياة الدنيا بأمر الحق جل وعلا بقوله ﴿ نَحْنُ أَوْلِي اَوْكُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدَّيْرَا وَلَا الْحَيْوَةِ الدِّيْرَا الْحَيْوَةِ الدِّيْرَا الْمَوْلُهُ ﴿ نَحْنُ أَوْلِي الْوَلِي الْكُونُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الْحَيْرَةُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقوله: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا بَنْدِيلَ لِكَلِمَنَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله والمسارعة الله البشارة لا تتعدى (١) بحسب ولا نسب، بل بتقوى الله، والمسارعة إلى رضاه، فيا سعد من أملاً بها وعاه، فهو الذي نال أقصى مناه، ويستنير سره ونجواه، فيا سعد من أملاً بها وجزاه، في يوم لا يخشى فيه المهات في جواد سيده وعطاه.

<sup>(</sup>١) لعله تتقيد.

جعلنا الله وإياكم ممن أطاعه واتقاه، ولا جعلنا ممن خالف أمره وعصاه، وجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقاه. هذا حماكم الله، والسلام».

# (٩٦) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الحبيب هادون بن هود العطاس]

### 

«الحمد لله الذي جعل الفوز والفلاح والسيادة، لمن أقبل على مولاه، وجعل همته وعزيمته فيما يجبه له ويرضاه، فأقبل عليه بتزكية نفسه وتحليها بطاعته وتقواه، ورابط نفسه بذلك في سره ونجواه، فذلك العبد الذي قربه وتولاه، فيسعد بالحياة الطيبة في دنياه، وخضع له بقدرة مولاه كل من أطاعه وعصاه، وله السعادة الأبدية والنعيم السرمد والملك الكبير في أخراه. والصلاة والسلام على إمام رسله وأنبياه، وعلى آله وصحبه أثمة الحق ومصابيح هداه، ومن اتبعهم على الصراط المستقيم أولئك الذين أسعدهم الله.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الأخ الأمجد، هادون بن الحبيب الفاضل هود بن الشيخ الحبيب على بن حسن العطاس، حفظه الله وصفاه من جميع الأدناس، وجمع على ما يجبه مولاه جميع السرائر والحواس، حتى يشتعل من نور محبته ومعرفته في سويداء قلبه نبراس، ليظهر على الحقائق والعواقب ويعثر على الكنوز النفيسة ويندحر عنه العدق الحناس.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الكتاب بيد المنبئ بالزيارة، وسألناه عنكم وعن حالكم، وأخبرنا بعافيتكم وصلاح بالكم، فلله الحمد على نعمة الإمهال، وتوالي إحسانه والإفضال، فالله يجدد منا ومنكم إليه التوجه والإقبال، ويزهدنا في دار الفناء والزوال، ويجعل شغلنا فيها يقربنا إليه ويسعدنا لديه حتى لا تلتفت إلى إليه ولا تعبأ بغيره من دان وعالي، فهذا الإكسير الذي عثر عليه أربابُ الكهال، وعمروا به النفيس المنفوس ما لا يخطر على بال، ولا يدخل تحت التقدير والمثال، من الأقطاب والأوتاد والأبدال، رضِيَ الله عنهم وأرضاهم، والمنة والفضل له سبحانه ذي العزة والجلال، ولكنهم لما عظمت همهم، وقويت عزائمهم في صدقهم معه، أسبغ عليهم نعمه ذو الكرم والإفضال، فمن يقدر عزر ما أعطوه، وشأو ما بلغوه من الرتب العوال، ولا يعرفهم إلا من سار بسيرهم وسارع إليه في الحطّ والترحال.

هذا، حماكم الله، واذكرونا وادعوا لنا، فإنا إن شاء الله لكم داعون وذاكرون، ونحن نود بالزيارة، والأمر لسيدنا ومولانا فيها اختاره. والسلام».

# (٩٧) مكاتبةٌ أخرى [إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سُمَير]

### بنيب لمنه ألزهم الزجينيه

"الحمد لله الكريم الجواد، معيد الآثار والأعياد، باجتماع الأرواح والأجساد، على أحسن حال وأكمله وأرضاه له في خير باد هذا رجاءنا وأملنا ولعلنا فيمن لا نحصي منه النعم بالتعداد مع العافية المكملة بالشكر الذي به تزداد وهو الملي بكل خير مع زيادة الأسعاد والإمداد والقيام بحق ربوبيته فمنه جل وعلا ابتداء النعم في هذه الدار ونرجو إتمامها وكمالها يوم التناد والصلاة والسلام على من قام في محراب الحضرة الذاتية بشكر الباري جل وعلا على نعم الإيجاد والإمداد على أله وصحبه وسائر الأتباع والأجناد.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة صفيه ووليه، سالم، بن الوالد البركة عبد الله، بن المؤمن الصالح سعد بن سُمّير، حماه الله، ورادف عليه ظاهراً وباطناً جلائل نعماه، ومن كل بؤس وضير شفاه وعافاه، فضلاً وإحساناً من مولانا الذي لا إله لنا سِواه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم، وما ذكرتم صار الجميع لدينا معلوم، ونرجو أن قد أزال الله الأثر، وأعقبه العافية لنا ولكم، مصحوبة بالشكر المشكور عليه من إحسانه، والوالد عبد الله حفظه الله لا يزال عندنا، به فرحنا يتجدد.

اللهُم ألف على طاعتك بين قلوبنا، واجمعنا وأحبابنا وأصحابنا ومن تعلق بنا، في دار النعيم السرمد والملك الكبير الدائم المؤبد، فها أحدٌ غيرك على الحقيقة يعبد، ولا لك شبيه ولا نظير حتى يشكر ويحمَد، ويذكر ويمجّد، فأنت الذاكر والمذكور، والشاكر والمشكور، تعالى علاك، وجلت عظمتك يا أحد، نسألك أن تعاملنا بما أنت له أهل، لا بها نحن له أهل، حتى نسدد ونسعد، ونفوز بالنظر إلى وجهك الكريم الذي من نظرَه لولا تجليكَ بالبقاء في تلك الدار كادَ الناظر أن يموت ويلحد. هذا، حماكم الله، والسلام».

[ما كتبه رضِيَ الله عنه ونفعنا به في الدارين للحبيب الفاضل أبي بكر بن محمد المشهور، باعلوي نفعنا الله بهم آمين]

# (٩٨) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد أبي بكر بن محمد المشهور]

## 

«الحمد لله الذي اختار من عباده الذين في طاعته وما يرضى به يسارعون، ولضعفة عباده ومساكينهم وأهل البلاء منهم يرحمون، أولئك عباد الله الصالحون المخلصون المفلحون، وهذا المنهج الذي سلك عليه النبيون والصديقون، وهم الفائزون الظافرون، لا في حظوظ الدنيا وأغراضها وشهواتها ينافسون، بل همهم الفوز الأكبر والفلاح الدائم يوم يوعدون، ﴿أَوْلَكِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْمُنَيِّرَةِ وَمُمْ لَمَا سَبِعُونَ ﴾، ومع ذلك .... من غضب الله ربهم مشفقون، وهم الذين ﴿ لَا يَحْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكَ مَنَا يَوْمُكُمُ ٱللَّذِي صَعْبِ الله ربهم مشفقون، وهم الذين حَمْمُ لَمَا سَبِعُونَ ﴾، فهذه البشائر كلها بشائر دار الهموم والغموم، وفجعات ريب المنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي قبض قبضين، وقال: «هؤلاء إلى الجنة، وهم بعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار، وهم بأعمال أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار، وهم علم ما كان وما سيكون.

والصلاة والسلام على صفوة الأصفياء، الذين هم في حضرات قدسه حاضرون، وعلى أهل بيته وصحابته السابقون المقربون، وتابعيهم بإحسان من حسن بن صالح البحر.

إلى الحبيب الشريف المنيف الألمعي، الساعي إن شاء الله في المفخر الباقي ليوم النشور، المقتفي سبيل أسلافه من كل صَبّار شكور، أبي بكر بن محمد مشهور، جعله الله من المشمرين في الخير بقلبه وقالبه مع شهود التقصير في ذلك والقصور، حتى يقبل عليه ويشتغل بشكره ويلقي خلف ظهره جميع ما أسداه إليه من متاع هذا العمر القصير المبتور، ووجّهه للدار التي أعد فيها لعباده الصالحين المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من الحور في عاليات القصور.

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، وسررنا بتوجهكم إلى الرب العظيم، بلغكم الله كل مقام كريم، وسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، الذي يجبه ويرضاه الحليم العليم، الموصل إلى جواره في دار البقاء والنعيم، وذلك مطلب من سبقت له من الله الحسنى بالوعد السابق القديم.

وله مظهر في العالم الدنيوي بالتحلي بالأوصاف الحميدة والتخلي عن

كل خلق ذميم، باتباع هدى المصطفى الذي وصفه مولاه بالخلق العظيم، وكان له المنصب السامي الذي خصه مولاه حين بعثه فيخصّه بالمقام المحمود حين اجتماع الأولين والآخرين، من أهل السموات والأرضين، من الملائكة والجن والإنس أجمعين، فيستمد بالشفاعة عند إحجام الأنبياء والمرسلين وله الوسيلة في دار السلام والفضيلة، والدرجة العالية التي لمن تكن إلا لواحد، وقد أمره سبحانه أن يطلبها، وأمر أمته أن يسألوها من إله العالمين، ليظهر له بها الاستبداد ويستبين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أشياعه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل مولانا الكريم أن يسلك بنا ذلك المنهج القويم، ليكون مآلنا بجواره في دار البقاء والنعيم، فلا يتعاظمه جل وعلا سؤال سائل، والعطاء منه أولا وآخراً، وهو بكل شيء عليم، والسلام».

# (٩٩) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الحبيب أبي بكر بن محمد المشهور]

### بنيب إلفؤال مخزال حينير

«الحمد لله الواحد المعبود، المتصف بصفات الكرم والجود، الظاهر الاستتار لأهل المعرفة والشهود، المحجب بظهوره عن أهل الغفلة والجمود، القاطعة حجته عن أهل الغفلة والجحود، حتى أنكروا ما تحققوه بتصريفه في كل موجود، فأراهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، حتى خجلوا عما هو معلوم عندهم بالضرورة من حق ربوبيته، وما هو مشاهد بالعيان، كأن لم يكن لديهم وعندهم موجود، وأظهر لهم في مكنوناته ومقدوراته ولكن الإنسان لربه لكنود. ثم لم يوقنوا بوعده، وأنه خالقهم ومدبرهم، ومنه بدأ كل شيء وإليه يعود، فمن ائتمر بأمره، وانزجر عن نهيه، أوعده بالنعيم المقيم في دار الخلود، ومن خالف أمرة وعصاه، فقد حقت عليه كلمة العذاب في النار ذات الوقود.

سبحان من خلق الخلق بقدرته، وصرفهم بحكمته، فهم ما بين مقرب ومبعود، فمن هداه فقد طلعت له طوالع السعود، وطابت له الموارد الهنية من ذلك الورود، بمشاهدة الجمال الأقدس من الرحيم الودود. فيا معشر الإخوان، اسمعوا نصيحة مما هنا ممن تحقق ما هنالك من فضل من عطاه غير منقوص ولا منكود.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود، الذي خصه الله بالوسيلة والفضيلة واللواء المعقود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أول يوم إلى يوم الخلود، وعلى تابعيهم ممن تجافى عن دار الغرور وأناب إلى الخلود.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى مسكِه وطيبه، من وقر الله من الخير وفي الخير حظه ونصيبه،الحبيب الفاضل، أبي بكر بن محمد المشهور، لا زال راقياً إلى ما فيه من المنافسة من متاجر يوم النشور، وإيانا آمين.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتبكم من طريق الولد الألمعي الحسين ابن عبد الرحمن بن محمد بن سهل، وبلغنا جميعُ ما أرسلتم من الصّلة، مع الطيب الذي هو عندنا أجلّ من كل شيء، خصوصاً حين استعماله مع تلاوة كلام الحبيب، طيب الله أنفاسكم، وتقبل منكم، ويفسح في مدتكم، ويزيدكم من فعل الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات.

والوصية لنا ولكم بتقوى الله، وبها أوصى به الله سيد الأولين والآخرين، من تمام العبودية، والاعتراف له بالصمدانية، وتعظيم حقه، وشكر ما أسداه من نعمه، وما تطول به من كرمه، واستعمال ذلك في مرضاته، من المحافظة على الصلوات الخمس في الجهاعات، والدعوة إلى ذلك، والدلالة عليه، كها هو شأن الأنبياء والرسل، ولما أمر الله بذلك نبيه بقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَرْعِظَةِ الْخَسَنَةِ ﴾.

فالبدارَ البدار، فقد عم الإدبار، وشملت الجم الغفير الغفلة عن الله وكثرة المعاصي مع الإصرار والإدبار قال ﷺ: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً، فطويى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناسُ من سنتي»، فقد تعيّن على كل ذي قدرة أو جاه ومال، بذلُ ما يقدر عليه في إرشاد عباد الله، ومصالحتهم مولاهم جل وعلا، وفي الخبر: «الخلق كلهم عيالُ الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»، فإذا كان هذا يحمل في نفع الدنيا الفاني فمن باب أولى النفع الأخروي الباقي.

\* \* \*

هذا، حماكم الله، والسلام منا والأولاد، والمحب عمر بن محمد شماخ».

# (١٠٠) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ الحبيب أبي بكر بن محمد المشهور]

### بنيب لِلْهُ الْحَمْ الْحَيْدُ

«الحمد لله حمداً تصلح به الأحوال، وتتم به المطالبُ والآمال، ويكون ذخيرةً لنا يوم قدومنا على ذي الكرم والإفضال. والصلاة والسلام على صفوة الكبير المتعال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى التابعين لهم على نهجهم القويم وصراطهم المستقيم في الحط والترحال.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب القريب، الآخذ من الخيرات والمبرات بأوفى نصيب، أي بكر بن محمد المشهور، حفظه الرحيم الغفور، وأناله من كل خير عاجل وآجل الحظ الموفور، وأحياه الحياة الطيبة في هذه الدار وأسعده السعادة الكبرى يوم النشور.

# السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد سبق إلى جنابكم مناكتابٌ جواباً لكتابكم، نرجو من الله وصول. والفقير بقيتْ معه آثار العيون والنزلة، مع الصمم والضعف، ولكن المرجو من الله زوالها، وأن يقدر الله بكم الاتفاق، على ما يرضي الرحيم الخلاق.

هذا، وقد وصل إلينا الولد محمد بن الحبيب أحمد بن عمر المشهور، وأخبرنا بعزّمه هو والحبيب عُمر بن عبدالله بن محمد الزاهر إلى طرفكم، فأحببنا أن نعرّفكم، لعل أن يقدر الله لكم الخروج إلى الأوطان، لتقر بمقدمكم الأعيان، من الأهل والقرابات والإخوان، ويصلح المولى لكم كل شأن. إذ هذا الوادي مواطن أجدادكم السادة الأعيان، الذين محل نظر عظيم الشأن.

ورجاؤنا وأملنا من المولى أن يبسط فيه اليمن والأمان، وقد ظهرت طوالع المسرّاتِ، بقدوم السلطان المبارك غالب، فالله يساعده ويسعده، ويظهر به ما اندرس من شريعة ولد عدنان، ودين الملك الديان. وأنتم حماكم الله قووا الهمة وجدوا العزمة على الخروج إلى الأوطان، وإن شاء الله يحصل بمقدمكم كمال المسرات، وزوال المشوشات والأدران، فضلا وإحساناً من الكريم المنان.

هذا، حفظكم الله، وهذا الكتاب جعلناه بيد الحبائب، وما بلسانها كفاية، والسلام عليكم، وعلى الحبيب الألمعي حسين بن عبد الرحمن بن سهل، وسائر من لديكم، كما هو منا والأولاد: صالح وعبد القادر وعبد الله، وسائر الأولاد واللائذين، بلسان الحال.

حرر السبت لعله ٦ شوال سنة ١٢٧٢»

# (١٠١) مكاتبةٌ أخرى [إلى الحبيب أبي بكر بن محمد المشهور]

### بنيب ألمغ الزجم الزجيني

"الحمد لله مسدي الخيراتِ، على أيدي أرباب النفوس الزكيات، والهمم العلويات، في رضا رجم رب الأرضين والسموات، الذي من عامله ارتفعت له الدرجات، في حياته ويوم الميقات، بمُلكِ لا يزول، ونعيم لا يعبّر عنه أحد من البريات، وذلك الذي يتسابقُ إليه الفائزون المفلحون، ممن رعته من ربه العنايات، باتباع هدي من أنزل الله عليه الآيات البينات، وختم به أرباب الرسالات، الذين أقام بهم الحجج في العصور السالفات، ففاز باتباع هديم بالخلود الدائم في فراديس الجنان، صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليات.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة من رعته العناية الأزلية، المنتخب من سلالة خير البرية، أبي بكر بن محمد المشهور علوي، أعلا الله مقامه، وأسعد لياليه وأيامه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هـذا الكتاب بعـد وصول مشرفكم الكريـم وصِلتكُم المباركة وصَلتْ، ووافقت بنيتكم الصالحة عينَ الغرض، تقبل الله منكم، وجزاكم في الدنيا والآخرة أحسن الـجزاء، وأدام بقاكم في اكتسـاب الخيرات، ومتجر الباقيات الصالحات.

هذا، حماكم الله، وادعوا لنا كها نحب، فإنا إن شاء الله داعون لكم كها تحبون، وخصّوا منا الحبيب الحسين بن سهل شريف السلام، وعلى آهل دائرتكم من الأولاد والأصحاب، كها هو لكم من راقم الأحرف الولد عبد الله، وسائر الأولاد والأصحاب. ونحن في هذه الأيام معنا تكثيف من أثر العيون ومع الصمم، حتى إنا اعتذرنا لذلك عن كثرة اختلاف الناس، وقد أرسل لنا في العام الأول فرج يُسر كحال أبيض، ووافق معنا غاية، لكنه تم سريعاً، وعرفناه من طرفه، وأرسل كحال، لكنه ليس مثل الأول، ولم تحصل منه جدوى، وأصل الأثر يقل في الدّف، وحصل فيهن الغث خصوصاً مع برود الوقت، والنزلة فيهن تخرج من الرأس، والصمم كذلك، فإن قدر الله شيء من الأدوية حسب التيسير اعتنوا بذلك، حماكم الله، والسلام».

# (١٠٢) مكاتبةٌ أخرى [إلى الحبيب أبي بكر بن محمد المشهور]

### بِنْهِ الْجَالِحِيَمِ

«الحمد لله الذي من عامله ربح بالحسنين في دنياه وأخراه، وشكر سعيه ورضي عنه وأرضاه، وأحياه الحياة الطيبة في هذه الدار، وجعل خيرها وأسعدها يوم يلقاه، وجعل مآله في مجاورته في الدار الباقية بإبقاه، وجعله في نعيم مقيم لا يعبر عن وصفه ولا منتهاه، صحبة السعداء الفائزين المفلحين من أنبيائه وأولياه، وذلك مطمح كل ذي قلب سليم أواه، فله البشارة من ملائكة الرحمن في عاجل دنياه وأخراه. والصلاة والسلام على من بدأ الله به الوجود وختم به أنبياه، وجعله الشفيع المصدر يوم يشفق النبيون والمرسلون من هيبة من يتجلى بجلاله تبارك وتعالى علاه، فيسجد له خاضعاً مثنياً عليه بعظيم ثناه، فيأذن له بالشفاعة العظمى وفصل قضاه، وذلك المقام المحمود الذي وعدّه له فيأذن له بالشفاعة العظمى وفصل قضاه، وذلك المقام المحمود الذي وعدّه له مولاه، وعلى متبعهم بإحسان من كل عبد منيب أواه.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب المنيب، المنير الألمعي، أبي بكر بن الحبيب الجمال المفضال

محمد المشهور علوي، أعلا الله قدره ومقامه، وأسعد به ذوي شفقته لياليه وأيامه، حتى يرى الكل في أعلا مقامٍ من طاعة الله وتقواه وكمال الاستقامة، وجمع الشمل به في الأوطان مع الاجتماع الدائم في دار المقامة.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول مشرّ فكم الكريم، الشاهد لكم بالرعاية بعين البر الرحيم، وليبلغكم في الدنيا والآخرة الخير الجسيم، والفضل العظيم، وأدامكم الله وأبقاكم بحسن معاملته، وجعلكم من المحبوبين المقربين من أهل مودته، المتقين الحاضرين في حضرة مالك يوم الدين، الذين لا يشغلهم عنه سائر بريته من مال وبنيس، فهم وهم ينظرون في هذا الدار إلى صُنعه في خليقته، وهم يأتمرون بأمره وما حكم به في سنته، وعلى لسان رسوله في شريعته، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسهمنا من اختصاصهم به وله برحمته ومنته، فإن قصرت أعمالنا فالكريم لا تتعداه الآمال، والكل منه إليه في سابق الأمر والإقبال وهو بالمرصاد لأهل الدعاء والالتجاء والابتهال.

فطوبى لمن تعرض لنفحاته الإلهية بالاجتناب والامتثال، ونزّه سرائره بالتزكية من سيئة الخلال، وتحقّق أن ليس من دونه ولي ولا وال، حتى أنزل نفسه في موطن العبودية محل الإنزال، وشهد من جلاله وجماله ما لا يخطر على بالٍ. فيا له من مقام اختص به من يشاء من عباده ذوي الكرم والإفضال.

فهم في هذه الدار بالأعمال الصالحة وبقلوبهم في دار الاستيطان والجلال، يشهدوا فيه ما لا يعبر عنه بوصفٍ ولا مقال. اللهُمّ يا من راجيه لا يخيب، اجعل لقائل هذه الكلمات من مواهبك اللدنية نصيب، فإنك القريب المجيب. وهذا جعلناه من طريق الـمحب عبد الله بن زين باسلامة، والمذكور يشكركم ويثني عليكم كثير، وهو لدينا من أجل المحبين، والسلام. في ١٣ رجب سنة ١٣٦٧».

# (١٠٣) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ السيدين عبدالله وعبدالرحمن ابني أبي بكر بن محمدالمشهور]

### ينيب إلفؤال تغزال بجنيم

«الحمد لله مزيل الآلام بلطفه، وكاشف الأسقام برحمته وعطفه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي شمله الله بركته وكنفه، وعلى آله وصحبه الذي جعلهم الله لكل كافر مصيبته وحتفه.

من حسن بن صالح البحر الجفري. إلى جناب الولدين الأسعدين الأمجدين عبد الله وعبد الرحمن بن الحبيب الصفوة سليم الجنان أبي بكر بن محمد المشهور، حماهم العالم بها في الصدور، وكفاهم كل محذور.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول مشرفكم، وأشجانا ما ذكرتم من تأثر الأهل، وليس عندنا خبرةً ولا دراية بهذا الشأن، لكن كتبنا لهم في إناء شيئاً من القرآن، الذي أنزله شفاء ونورا لأهل الإيهان، وصدر على حسب النية والرابطة، والله المستعان، على نوائب الزمان، وطوارق الحدثان.

هذا حماكم الله، والسلام على من شئتم، منا والأولاد والمحب عمر شمّاخ، وإذا محيتم الماءَ، ابقوا القليلَ، ادهنوا به الرأس والبدن. ما كتبه رضِيَ الله عنه ونفعنا به في الدارين للحبيب العارف بالله تعالى عمر بن زين بن عبد الله الحبشي نفعنا الله بهم آمين

## (١٠٤) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيك أنعزال جينيم

«الحمد لله مفيض الأنوار، على القلوب المتوجهة إليه، وهاتكِ الأستار عنها إذا وقفت خاشعة بذلّة الانكسار بين يديه، ومُروي صداها بكأس محبته إذا ألقت بكليته عليه. والصلاة والسلام على إمام حضرة الاقترابِ، وسيد أهل السيادة عند الكريم الوهابِ، وعلى آله المطهرين وسائر الأصحاب.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي وصفيي، وعوني في الله، وظهيري على ما يجبه ويرضاه، عمر بن سيدنا الوالد الفاضل زين بن عبد الله الحبشي علوي، أعلا الله مقامه، وأسعد في مراضيه لياليه وأيامه، وجعله من أصفا أصفيائه من أهل الكرامة، السالكين على منهج التقوى والاستقامة، آمين.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وسرنا بذكركم وطيب حالكم، لا زلتم بأحسن الحالات، مرتقين سوامي الدرجات، مسرورين بقرب رب البريات، منعمين بشكره على سائر الحالات، ناظرين إليه في سائر التوجهات، حتى تشرق في سهاء قلبك شمس الذات، وتتبدل الصفات بالصفات، وهذه وجهة أهل العنايات، لما سبقت لهم من الله الحسنى بعلق الدرجات، قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُوَمُولِيهَا ۚ فَأَسْتَبِعُوا الْخَيْرَتِ ﴾.

وهذا معنى شريفٌ، وسر لطيف، لكل عبد منيف، سامع للخطاب، متوجه إلى ذلك الجناب، يقدح في سرّه زناد الاشتياق، ويحنّ إلى كشف ذلك الساق، ويتأجج في سرّه داعي الاحتراق، فلا يرى ذلك العبدُ المخصوص شيئاً يستخيرُه على جناب سيده ومولاه، الذي أسبغ عليه نعماه، بل لا يرى في الوجود شيئاً سواه، والكل من الموجودات مظاهر صفاته وأسماه، وإنها توجه أهل الغفلة إلى الأغيار، لفقد الأنوار وعماية الأبصار، وانسداد الحجب والأستار، ومنعهم لحرمانهم باسمه القهار، وإلا فمن أين تكون الرغبة عن ذلك الجمال، والاشتغال عنه بترهات الخيال، فسبحان المحتجب بشدة الظهور.

هذا سيدي، والفرج منتظر، وبايبدل العسر باليسر، والضيق بالسعادة، فعسى تنبسط نعماه مصحوبة بشكره، معينةً على طاعته وامتثالِ أمره، فإنه جواد كريم، رؤوف رحيم.

والسلطان الله يقيمه، ويقوي عضده على زوال المنكرات، وتمشية الحق، ويصلح قصده ونيته، ويقوي عزيمته وهمته، ونحن ندعو له بدعاء خاص بعد العام، ومعنا شغّبٌ من جناب المحبّ الأنور الصالح، محمد باعبده، وعجبنا غاية العجب من السلطانِ إذ لم يشنّ الغارة على إنقاذ هذا الرجل الصالح، وعدم اكتراثه بهذا الأمر!. وهذا من أعظم المهمات وأفضع المنكرات.

وأنتم بينتوا لنا الحال، لأنه لما جاء نحن الخبر انزعجنا لذلك، وهممينا بالوصول لبذل الجهد والنصيحة للسلطان، ولهذا الظالم المتعدي، عامله الله بعدله، ولكن لنا عذر في خاصتنا بمَنعِنا من الوصول، وبقينا مترجّين زوالَ هذا المعضلة، وطامعين أن يكون على يد السلطان وأميره.

وادعوا لنا، فإنا لكم داعون. والسلام عليكم، والأولاد: زين وزين وزين وزين، زين الله أحوال الجميع، وسلك بنا وبكم إلى الجناب الرفيع، كما هو لكم من الولد صالح، والأخ عقيل، والأخ علي بن عبد الرحمن المنور. بتاريخ ٢٧ ذي القعدة سنة ١٧٤٢».

## (١٠٥) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لِلْهُ الْجَمْزَالِجِيْمِ

«الحمد لله على عطائه وإحسانه، وجميلِ فضله وامتنانه، لا نحصي ثناء عليه، وما ثناؤنا إلا منه جلّت عظمته بعلو شأنه، فمن ذا يحصي ثناه، وقد اعترف بالعجز من لم يزاحم في عرفانه، ولا يحاط بعلو قدره ومكانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما طلعت البشائر بيمن الله وأمانه، ومغفرته ورضوانه، في أوان النفحات، ونزول الرحمات، في شهر البركات ومتجر الباقيات الصالحات، بمفاض العبرات في مواطن الخلوات، بالقلوب الصافيات، الخالياتِ عن ملاحظة من سوى رب الأرض والسموات، وبثها بالشكيات، بأن لا يشغلها عنه بهاض ولا آت، ولا عظيم المواهب والصلات، ولا الأهلين ولا القرابات، ولا سائر الكائنات.

هنأهم الله تلك الصفات، لا يعرب عنهم العبارات ولا تدرك مواجيدهم وأذواقهم الإشارات، وكيف! وهم في مقعد الصدق ورفيع الدرجات، لا حرمنا الله وإياكم تلك الصفات الحميدة، والمقامات السعيدة، فضلاً وإحساناً من لا مانع لما يريده، فكل ذلك من محض عنايته وتأييده.

من العبد الأقل كثير الخطأ والزلل، راجي عفو مولاه عز وجل، مع الحياء منه والخجل، حسن بن صالح البحر. إلى حضرة الأخ كريم الفطرة والشمائل، حائز الخيرات والفضائـل، عمر بن زين الـحبشي، حماه الله، ولا زالت همته وعزائمه مجدة إلى مولاه، حتى يبلغه أقصى ما يحبه ويرضاه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتبكم المشرّفة، ثم لم يقدر الله الجواب حتى الآن في الشهر المعظم رمضان. وأما ذكركم والدعاء لكم إن شاء الله في كل أوان، وحبكم في سويداء الجنان. وأما المدرسة فقد حصلت العزيمة على بنائِها بعون الله، وإنها اتسعت، وكل ذلك ببركة همتكم، أسعد الله الجميع، وبلغ إلى المقام الرفيع، وجعل ذلك فيها يجبه ويرضاه إنه للدعاء سميع.

والسلام عليكم والأولاد.

### (١٠٦) مكاتبة أخرى

#### ينيب إلغوالة عزالتهني

والحمد لله حداً ينشأ عن تعظيم المنعم مع جلالته وكبرياه، إذا ذكر العبد وخصه بإحسانه ونعماه، ثم ارتضاه لشكره وذكره وثناه، وقبله منه والمنة له في ذلك وأوعد العبد بعظيم جزاه، ثم اختار له صحبته بشهود قربه وأنه معه أينها كان وبعين عنايته يكلؤه ويرعاه، أو ليس هو كافي له وعلى الحقيقة فها في الوجود أحد سواه، فطوبي لمن جعله له جليسه وأنيسه وألقى له حظ نفسه وهواه، فذلك الذي عبده بالإحسان كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فهو يراه.

والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره بطاعته وتقواه، وسلم كثيرا إلى يوم يلقاه.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى صفوة الإخوان، وأعجوبة الزمان، عمر بن زين الحبشي، حماه الله وحمى به من يحل حماه، وكفاه وكفى به شرور أهل الزمان من الظلمة والغواة، وجعل قرة عينه وسرور قلبه فيها يجب منه ويرضى به مولاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الأول والثاني، وذكرتم من حوادث الزمان والتخويف وانقاطع الطرق واجتراء الظلمة على قتل النفوس، الذي هو أعظم الموبقات، فهذا مظهر الزمان، إلا إن وقعت عناية الرحمن، بظهور الحق والبرهان، الذي تشتت به شمل أهل البغي والعدوان، وذلك يسير إذا شاءه الكريم المنان.

وقد وصل إلينا كتاب، وللحبيب محمد، من الأخ أحمد بن علي الجنيد، أن الرجل الباغي وقعت فيه هسفة، كما علمتم، وذلك إن شاء الله طالعُ أول السعد والانتصار، من الجبار القهار، وقد وددنا من أهل البيت خصوصاً، وسائر المؤمنين عموماً، أن يشنوا الغارة على دين الله، ونصر شريعة رسول الله، وإقامة ما وضعت من حدود الله، والحبائب آل جنيد قد أدخلهم الله في هذا الأمر وفيهم أهلية، من جهة الدين ومعرفة الشريعة المحمدية، وقد اجتمعوا الجند عندهم، وبذلوا لهم، وإن كانوا مكتفين، شرَّ هذا الباغي وغيره.

فيحق للجميع، من أهل البيت وغيرهم، أن يعقدوا البيعة للأخ أحمد بن على، لأنه أعرف بدين الله وأحكامه، والسلطان المبارك يكون أعلى نوابه، والجند من وفقه الله وهداه، ومن بغا أن يكون من حزب الله يساعد على ذلك، ويرى ما يسره من كل خير ونصر وعاقبة حسنة.

كما أنا نسمع من غالبهم: أن مرادهم إقامة الشريعة، ولا باتقوم على المنهج القويم إلا بمن ذكرنا، ثم المساعدة، من صاحب القوة بقوته، والثروة بمعونته، والأمر كله لله، والمرجع إليه في جميع الأمور، فنرجوه ونؤمله أن يعاملنا بلطفه ورأفته ورحمته، وعافيته ومغفرته، ويتولى رعايتنا ورعاية من تحيط به شفقة قلوبنا بها هو أهله، وما عودنا به من صنع الجميل، وأن يكشف عن قلوبنا وقوالبنا

الأدواء المضرّة، ويطيل أعمارنا فيما يحبه منا ويرضى به عنا، ويكشف عن المسلمين الشرور والآفات، وأن يغفر لنا ولهم الخطيات والتبعات.

هذا حفظكم الله، وادعوا لنا، فإنا لكم داعون وذاكرون. حرر الأحد في ٦ رجب سنة ١٢٥٣».

## (١٠٧) مكاتبةٌ أخرى

### بنيب لينوالهم التعزالة

"الحمد لله على توالي إحسانه والإفضال، وهو المحمود عند أولي الأبصار بكل حال، المعروف لديهم بكل نوال، لا ينظرون إلا إليه، ولا يعتمدون إلا عليه، همومهم بتفويضهم إليه تنزاح، وقلوبهم إلى جميل إحسانه ترتاح، فتضيء منهم الأشباح، بها أشرق في سرائرهم والأرواح.

والصلاة والسلام على إمام كل إمام، حاضرٍ أو ناظرٍ، راغب أو راهبٍ، في حضرة ذي الجلال والإكرام، وعلى آله وصحبه الأثمة الأعلام.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي وحبيبي وعوني في الله، عمر بن زين بن عبد الله الحبشي، حماه الله، وسقاه حميا حبه وهناه، ولا أتعبه وعنّاه، إنه لطيف لما يشاه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا التعريف إلى جنابكم المنيف، وقد وصل كتابكم في هذا الشهر المعظم رمضان، جزاكم الله أحسن الجزاء. هذا حفظكم الله، والسلام عليكم والأولاد، كما هو لكم من الأولاد».

## (۱۰۸) مكاتبةٌ أخرى

#### 

«الحمد لله الذي جعل الأرواح والراحة في دوام الإقبال عليه، وجعل النصر والفرج في حسن الاستسلام والتفويض إليه، وجميع السيادات والسعادات لمن قام بحق ربوبيته ثم ألقى نفسه بين يديه، فذلك الذي ظفر بكل مرغوب، وقرّت عينه في حضرة علام الغيوب. والصلاة والسلام على إمام كل إمام، وحبيب كل محبوب، وعلى آله وصحبه ما تعاقب الشروق والغروب، فتذكر جما كل مراد مخطوب.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حبيبه وأخيه في الله، عمر بن زين الحبشي، حماه الله، وأناله من حبه وقربه فوق ما يتمناه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول مشرّفكم، فلله الحمد على ذلك، والله يلبس الجميع حلل العافية، ويدفع المهمات والملمات، لينشرح الصدر، وينزاد الشكر.

هذا حفظكم الله، ونظمكم في سلك الخاصة من الأحباب، فأديموا

حماكم الله قرع الباب، واستمطروا غيث ذلك الشراب، وألقوا بين يدي رفيع الجناب، كل الأحساب والأنساب والأسباب. وادعوا لنا كها نحب، فإنا لكم إن شاء الله داعون كها تحبون. وذكرتم صاحب النية منشرح بذلك، الله يزيده من كل خير عاجل وآجل، إنه الجواد الكريم. أما ما خبر الجابية فعند وصولكم يحصل كل مطلوب، إنه لطيف لما يشاء رحيم ودود، والسلام عليكم والأولاد».

## (١٠٩) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لِلْهُ الْحَالِحِيْمِ

«الحمد لله على ما خولنا به من نعماه، ومن كل خير إلينا أسداه، وكل شر دفعه عنا وكفاه، وعلى ما قدره فينا وقضاه. والصلاة والسلام على خيرة أنبياه، وصفوة أهل أرضه وسماه، صلاة تغشاه وتغشى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

من حسن بن صالح البحر الجفر.

إلى صفوة الإخوان، وعضدي اليمين في مراضي الرحمن، عمر بن الحبيب الفاضل زين بن عبد الله الحبشي، رفع الله عن قلبه ظلمة الأكوان، وأغناه عن كل فان، وأشهده مشهد العيان، وألبسه ملابس التقوى والإحسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجزل مواهبه وعطياته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، تعظيم الأجر لكم فيمن قدس الله روحه وأسكنه إن شاء الله بحبوح جنته، وأطلقه من دار السجن إلى دار الجزاء وكامل العطاء، عبدالله بن الوالد المرحوم زين بن عبد الله الحبشي، قابله الله تعالى بواسع الرحمة والجود، وأسكنه جنة الخلود، وافرغ على القلوب بفقده الصبر الجميل، وأعقبه بالرضى والتسليم، وأخلفه على عقبه وأهل بيته بأفضل ما يخلف به على عباده الصالحين.

وقد توحشنا لوفاته، لأن وفاة مثله من النقص في الدين، ولكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله الله حفظكم الله في الاصطبار، والتوفيض إلى مجري الأقدار، والنظر والاستبصار، والعكوف على مراضي الرحيم الغفار، والتزام التضرع والاستغفار، آناء الليل وأطراف النهار، وتبشير القلب بمعية الرب، والفرح بقربه، والالتذاذ بمخاطبته، والسلوَّ به عن كل فان، والاستغناء به عن كل قاصي ودان، وطفوح القلب بالشكر، على حلو القضاء والمر، فمن هاهنا تصير المرارة حلوةً والمشقّات عذبة.

هذا سيدي، ولا تروا علينا فإنا لا ننساكم، فالله يتولى الجميع برعايته، ويسلك بنا مسلك أحبابه وخاصته، ويتوفانا له محبين، وإلى لقائه مشتاقين، والسلام منا والأولاد.

تاريخ الخميس ١٢ رجب ١٢٤٢ "

# (١١٠) مكاتبةٌ أخرى

### بنيب لِلْهُ الْبَحْرُ الْحِبُ

والحمد لله المحمود بكل حال، كما اقتضت صفات الجمال والجلال، وهذا مشهد أهل الكمال، ومرمى أعين أهل الدرجات العوال، فيشهدون الجلال جمالاً والجمال جلال، لربهم بكأس الوصال. والصلاة والسلام على نقطة الانفعال، التي استحيت منها جميعُ الكائنات وانتصبت بها معارجُ المقامات وبوارح الأحوال، وعلى آله وصحبه ما جدّت المهمم سَيْرها إلى ذي الجود والكرّم وأخذت في الترحال، حتى يذيقها كأس الوصال، ويفنيها عن كل دان وعال.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخيه ووليه وحبيبه في الله، عمر بن الوالد زين بن عبد الله الحبشي، حفظه الله، ورقاه في معارج طاعته وتقواه، وأسعده بقربه وحبه في دنياه وأخراه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب من بلدة (ذي أصبح)، وقد وصل كتابكم فاتحة شهر الأنوار، وموسم المصطفين الأخيار، وتأخر الجوابُ لكونه وقع مع وفاة الزوجة المباركة فاطمة، تغمدها الله برحمته، وأسكنها بحبوح جنته، وحصلت وحشةٌ معنا لكونها عوناً لنا، وكفاية في مهماتنا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه الغنى عن كل فائت، وهذه سبيل يدرج فيها الكل، وعسى مقيلنا ومأوانا ومجتمعنا وأحبابنا في جوارِه في دار كرامته، حيث لا يتوقع فيها زوال، ولا لملك ساكنها انعزال، في جوار الكبير المتعال، مع سرور لا يتكدر، وصحة لا تسقم، ونعيم لا ييأس، وشباب لا يهرم، وأكبر من ذلك رضا المولى جل وعلا.

ومدة هذه الدار قصيرة، لا يهم ذو لب فيها ما يطرقه من نوائبها وكدوراتها، إذا كان يحتسبه عند مولاه ويدخره في تلك الدار، بل يسترُّ بها يدخر هنالك، وما يراه أنه بعين السيد المالك، قال تعالى: ﴿ وَاُصَيِرُ لِمُكْمِرُ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾، والمؤمن المصدق بلقاء مولاه متأهلٌ لذلك، إذا حدق عين بصيرته.

فالله يرزقنا وإياكم كمال اليقين، ويحققنا بحقائق الإيهان والإيقان، ويشهدنا شهود العيان، حتى يكون فيه رغبتنا، وإليه وجهتنا، في جميع أحوالنا، حتى نذوق حلاوة المصافاة، ولذة المناجاة، ونودع الدنيا غير مكترثين بها ولا ناظرين إليها، إلا على سبيل النظر إلى صفات مبديها، ولا تنسوا أخاكم من الدعاء.

والسلام عليكم والأولاد، كما هو لكم.

## (١١١) مكاتبةٌ أخرى

### بني للفوالج في التحييم

«الحمد لله على حلو القضاء ومرِّه، حمد عبد مسلم لقهرِه، مفوض إليه أمره في عسره ويسره. والصلاة والسلام على من امتنّ بشرح صدره، وأعلمه بيسرين بعد عسره، وعلى آله وصحبه ومتبع أمره، ما صدع ليلٌ بفجرِه.

ثم على صادق الوداد، منور الفؤاد، عمر بن الحبيب زين بن عبد الله الحبشي، حماه الله وبلغه من حبه وقربه فوق ما يرجوه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب إعلاماً بوفاة الولد عبدِ الله بن حسن، فلله الحمد على ما أعطى، وله ما أخذ، فادعوا لنا بالصبر الجميل، ليرضى المولى الجليل، ويكمل الثواب، فادعوا لنا، فإنا لكم داعون».

# (١١٢) مكاتبةٌ أخرى

### بنيب لِلْهُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِمِينَ

# ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ . ﴾ ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾

«الحمد لله الذي لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب. وصلى الله على سيدنا محمد من لؤي بن غالب، وعلى آله الأطايب، وصحابته نجوم الغياهب.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر.

إلى عضدي اليمين، وقرة العين، عمر بن زين الحبشي، حماه الله، ونصر على أعداه.

وصل كتابكم الأول، وتأخر الجواب طامعين في تكميل الوصية، وكونه لم يقدّر حالاً. ووصل كتابكم الثاني، وأزعجنا وأقلقنا، وابتهلنا إلى المولى واستغثنا، وانتصرنا به، وهو نعم المولى ونعم النصير. ونرجو أن قد صرف الله كيد الأعادي، وعاد كيدهم إلى نحورهم، وأراكم الثأر فيهم، وإن لم فهو إن شاء الله واقعٌ بهم، وهذا وعد صادق، ﴿وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿وَالَّذِينَ فَاللَّهُوا مِنْ هَمْ وَهُوا وَانتُمُ ٱلْأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿وَلَا يَعْنُوا وَلَا تَعْرَنُوا وَانتُمُ ٱلْأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾. ﴿وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَعْرَنُوا وَانتُمُ ٱلْأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

وقووا العزيمة والثقة به، والاعتماد والتوكل عليه واستشعروا قربه وحضوره معكم، وأديموا مراقبته والفرح بالنسبة إليه والعبودية له، واجعلوه شغلكم الشاغل عن كل شاغل، وهمكم عن كل هم، والهجوا بذكره، وأديموا قرع بابه بالتضرع والانكسار بين يديه، وبث الشكوى منه إليه، فالكل عاجزون وقاصرون، لا فضل لأحد منهم بذاتهم على أحد، واستحضروا معنى الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال»، إلى آخره.

هذا سيدي مع عجل، وأنتم في حفظ الله وحسن رعايته وجميل إحسانه، والوصية تكمل، ويحصل الظفر بالبشارة من فضل المولى وعوائد إحسانه، والسلام عليكم، والأخ الأواه المنيب عبد الله، والحبيب علوي، واطلبوا لنا الدعاء من الجميع».

## (۱۱۳) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب للفؤالة عزالة جنتيم

"الحمد لله رب الظاهر بكل كمال، الباطن بكل إحسان منه ونوال، المتعالي عن درك النظائر والأمثال، أحمده كما اقتضته نعوت الجلال والجمال، وأشكره بها أسبغ به علينا من صنوف الإكرام والإفضال.

والصلاة والسلام على من أنزل أعلى رتبة الكمال في مقام العبودية والإنزال، وجعله قطب دائرة الوجود وبه تظهر محاسنُ الأسماء في لوح الأفعال، صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم المرجع والمآل.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي وظهيري، ومعيني ونصيري، على فراغ قلبي، لمن هو عن السوى حسبي، أدام الله عليَّ وعلى أخي مواسم قربه، وجعلنا من المتوازرين المتباذلين في حبه، ونظمنا في سلك الخاصة من حزبه، عمر بن زين الحبشي، حفظه الله ورقاه في معارج صدقه وإخلاصه، حتى لا يرى في الوجود شيئاً سواه، وأفناه به ثم أبقاه، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، فطيبـوا نفساً وقروا عيناً، ولا

تخافوا ولا تحزنوا، وقووا رابطة القلب بالجناب الأقدس، واعكفوا عليه، وبثوا بالفاقة الكلية شكواكم بين يديه، وقووا عُرَى رابطتكم بحسن الظن به، وقوة التوكل عليه، والوجهة إن شاء الله منا ومنكم إلى ذلك الجناب مؤتلفة ومتزرة، لا حرمها الله النزول بتلك المرابع العلوية، والمقاعد العندية، فلم تزل أطهاعنا مادة الأعناق إلى أيادي الكرم الفائضة بالهبات الصمدانية، فإن لم نكن أهلا فأهلونا، حاشا عظيم إحسانكم أن تردونا وتخيبونا، والدعاء لكم مبذول، فادعوا لنا خصوصاً في خواتم هذا الشهر، والسلام».

## (۱۱٤) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لمفؤال بمزال جينيه

«الحمد لله مجلي الكروب، وساتر العيوب، وغافر الذنوب، لعبد منه يفزع ويؤوب، والصلاة والسلام على حبيب علام الغيوب، وعلى آله وصحبه ما أخبتت لربها القلوب.

من حسن بن صالح بن عيدورس البحر الجفري.

إلى الأخ الصفي الوفي، عمر بن زين الحبشي، حماه الله، وشغله به عما سواه، وجمع سره ونجواه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول الأولاد، فلله الحمد على عوائد إحسانه، والنجاح والفلاح في إنزال المهامات والملمات بجناب البر الرحيم، مع حسن الظن بواسع كرمه وجميل إحسانه، وما مع العبد إلا مولاه، مسيئاً ذلك العبد أو محسناً، فلا تبرح باقي على بابه، منكسراً، ترى منه ما يقر عينك، ويسر قلبك، وأنتم في حفظ الله وعنايته، والسلام.

## (١١٥) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحِبْدِ

«الحمد لله عبودية واستحقاقاً، ورغبة وإشفاقاً، حمداً يكون لصنوف الإنعام وثاقاً، ولعلل الذنوب ترياقاً، ما طأطأت أولو الألباب لجلال الله أعناقاً، وأرجعت قلوباً واستعبرت أحداقاً. والصلاة والسلام على من جعله الله في حضيرة قدسه زعيهاً وسباقاً، وعلى آله وصحبه غروباً وإشراقاً.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي، وصفيي في الله، وعوني على ما يحبه ويرضاه، عمر بن زين الحبشي، لا زالت نياق عزمه إلى المعالي سارية، وعلى كمال التقوى والإحسان جارية، وعن كل ما سوى مولاه متخلية عارية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم في الشهر المعظم، وقد تأخر الجواب، ومرادنا وصوله قبل اليوم، ولم يقدَّر.

وما ذكرتم مما الناس فيه من القحط، فعسى الله يتدراك بلطفه، ويعامل بحلمه ورأفته ورحمته، وله طيَّ أقداره أسرار وأنوار، وكنوز يعثر عليها من سبقت له من الله الحسنى، ولطفه لا ينفك عن قدَره، ومن سرح البصيرة في

ميادين الاعتبار والادكار، بمعاني الأسماء والصفات، بمظاهر الأفعال، رأى شئوناً يكاد يذهب لوامعُ بروقها من الطرّب والاستبشارِ كمال العقول، وتذهب فيها، ولكن قد يكون في الاحتجاب رفقٌ ورحمة. والله الله في إفراد الوُجهة إلى من له الخلق والأمر، ووضع الأحمال والأثقال في رحاب حسن الظن به، والسلام.

حرر محرم عاشوراء أول سنة ١٢٤٢».

## (١١٦) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب إلمؤال بحزال جيئيه

الحمد لله حمداً ينشأ عن شهود النعم في حمده ونعماه، ويصرف وجه القلب عن كل ما سواه، وتسري لطائفه إلى كل جارحة بشكره وذكراه، ثم يخضع هيبة وإجلالاً لسيده وكبرياه. والصلاة والسلام على من أدناه إلى حضرات قدسه قاب قوسين أو أدناه، ورفع مقامه إلى أن قرن ذكره بذكراه، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ووالاه.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي، أنس الفؤاد، وصادق المحبة والوداد، عمر بن زين الحبشي، حفظه الله، وسقاه من كأس محبته ما يفنيه به عما سواه، ويستعمله بآداب العبودية في سره ونجواه، وإيانا يا من لا إله لنا سواه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية، تجديد العهود، وتأكيد الوداد المعهود. وصدرت الوصية باطن المجموع، وكملناها بها قدره الله، ونحن في المسجد، وعسى تبلغكم في شهر النفحات والنظرات الرحيمة، والعطايا الجزيلة والمواهب العظيمة، لمن حلى ظاهره بالأعمال الصالحة، وفتح أبواب

قلبه إلى العالم العلوي، وذل وانكسر، وبكى واعتذر، وانخفض واستصغر، ونادى من يجيب المضطر: يا سيداه، يا أملاه، يا عالم سري ونجواي، قد بثثت إليك فاقتي وشكواي، وعظم مصيبتي وبلواي، وقد احتوشتني أعدائي، فتداركني يا سيدي وخلصني من غلاق القيود، إلى فضاء الشهود، بدعوة تقيم الاعوجاج، وتُعذِب الأجاج. والسلام عليكم والأولاد، كها هو لكم.

تاريخ الجمعة ٧ رمضان سنة ١٢٤٠».

## (١١٧) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لينوال تعزال جينيه

«الحمد لله المتعرّف بمعاني أسمائه وصفاته، في مبدعات مكنوناته ومقدوراته، ليشرب حميًّا محبته أهل البصائر المشرقة بأنوار ذاته. والصلاة والسلام على إمام كل إمام صفوة المصطفين من جميع برياته، وعلى آله وصحبه ومتبعيهم إلى يوم ميقاته.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أنيس الفؤاد، وصادق الوداد، في صحبته لرضا الكريم الجواد، عمر بن زين الحبشي، حماه الله وشفاه، وقرّبه وأدناه، وجعله من صفوة أهل الصفاء من أحبابه وأولياه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد وصل الأخ محمد بن عبد الله بن قطبان من عندكم، وقد سبق كتابكم، وحصلت المسرة بقدومكم، وأخبرنا أن معكم أثر، لا بأس، إن شاء الله العافية حاصلة. هذا حماكم الله والسلام عليكم والأولاد، كما هو لكم».

## (١١٨) مكاتبةٌ أخرى

#### بيني ليفوا لتحم النجيني

«الحمد لله مفرج الكروب، ومسهل الصعوب، بها محص الذنوب، وزكى النفوس وأيقظ القلوب.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الواسطة العظمى لنيل كل مرغوب، ودفع كل مرهوب، وعلى آله وصحبه الذين اصطفاهم علام الغيوب.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر. إلى الأخ الصفوة، عمر بن زين ابن عبد الله الحبشي، أخذ الله بمجامع قلبه إليه، وأوقفه على بساط العبودية بين يديه، وأدخله حصنَ التفويض وقواه بجنود التوكل عليه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصل كتابكم لنا وللأخ عقيل، وحصل معنا شجن من جانب من اغتر بالإمهال والتهادي عن أذية عباد الله، ولله غاراتٌ غيورية على من تمرّد، يظهر بها نصره لضعفة المؤمنين من عباده، ووعده لا يخلف، قال جل ذكره: ﴿وَكَانَ مَقَا عَلَيْنَا نَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. ونرجو من قهره وعزّة سلطانه وسرعة إغاثته، أن يفرج الكربة، ويزيل النكبة، إنه على ما يشاء قدير. ونستغفر الله أن يكون منا اعتراض عليه بعد الرضا بحكمه، فإن له الخلق والأمر، وهو العادل الحكيم.

وأوصيك ونفسي بإدمان التوجه إليه والمسارعة إلى ما يجبه ويرضاه، وقطع علائق الهموم بحسن التفويض، وإحسان الظن به في جميع الأمور، وملاحظة أن القلوب والنواصي بيده، يتصرف فيها كيف يشاء، ولا معه فيها ظهير ولا نصير.

فمن ها هنا إذا تحقق القلبُ رمى بالوسائط والأسباب، وانقطع إلى ذلك الجناب، وهبت عليه نسيهات الوصال والاقتراب، وذاق شراباً من شراب الصفوة الأحباب، لا خيب الله آمالنا في تلك المطامع، وأدخلنا جنة معرفته، وجبرنا في ميدانه الواسع، مع كهال التحصين، وقوة التمكين، وسلوك الصراط المستقيم حتى نلقاه مشتاقين إلى لقاه، غير خزايا ولا نادمين، إلا مبشرين برضوانه الأكبر، والخلود في جواره الدائم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمينَ. وافعل ذلك بأحبابنا ووالدينا وأهلينا وأولادنا وجميع المسلمين. هذا سيدي والسلام عليكم والأولاد، كها هو لكم.

حرر ۱۷ صفر الخير سنة ۱۲٤۲».

# (١١٩) مكاتبةٌ أخرى

### 

«الحمد لله فاتح الأسرار، بلمعان الأنوار، عند توجهها إليه ووقوفها بين يديه بمحض الذل والافتقار، حتى تذهب دجناتها، وتضيء عرصاتها، بها يواجهها من حسن توليه، وباهر تجليه، ويقطع عنها مادة الظلم والأغيار، وتشهده به شهوداً يحجبها عن رؤية الآثار، وتبقى له في جميع الأطوار. والصلاة والسلام على عين الأعيان وسر الأسرار، سيدنا وحبيبنا المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حبيب الفؤاد، صادق الوداد، عمر بن سيدنا الحبيب زين بن عبد الله الحبشي، حفظه الله، وزاده من تعطّشه ومن حميّا وداده سقاه، ولا أتعبه وعناه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلَ كتابكم في شهر رمضان، شهر المواهب والإحسان، ونفحات ونظرات الكريم المنان، الحمد لله، ذلك من فضل الله، ثمرات النيات الحسنة والطويات المباركة، لأن إصابة الغرض عنوانُ القبول، المبشر بنيل السؤل والمأمول، وما تذكرون من توالي النعماء من البر الرحيم، فرؤيةُ النعماء من

المنعِم من أجل أقسام الشكر الموجب للمزيد. وأما ما ذكرتم من التقصير، فمن يبلغ شأو الآية العظيمة، ولو بلغ ما بلغ، فإنه عاجز ومقصر من جميع وجوه، غير أن العبد إذا ظهرت عليه أوصاف سيده، ذهب عن رؤية النعم بالمنعم، وتلاشت أوصافه فيه، فحينئذ يذهل عن نفسه، فضلاً عن لذائذ النعم، بمعانقة أوصاف المنعم إليه، ومن هنا تدقّ العبارة، وتلطف الإشارة.

فعليك، حفظك الله، بإدامة التعرض لتلك النفحات القربية، والمسامرات المحبوبية، التي تذهب الرسوم الوهمية، وتثبت العلوم اللدنية، بإشراق أنوار الصمدانية. والتعرضُ من كسب العبد، والنفحاتُ من هبات المولى، فإذا قام العبدُ بها عليه، مستعيناً ومتوكلاً عليه، بهمة صادقةٍ وقلبٍ مراقب، فحاشا الجوادُ الكريم أن لا يغمره بسابغ نفحاته، وجزيل عطياته.

فإنه جل وعلا يدعو المذبرين منه، فكيف لا يواجه المقبلينَ عليه!. فيقول: هل من تائبٍ؟ إلى آخره. والله يبسط يديه إذا جاء الليلُ ليتوبَ مسيءُ النهار، ويبسط يديه إذا أقبل العبد بهمته، وصدق رغبته، أقبل إليه بنفحاته، وجزيل عطياته، مالم يخطر له على بالٍ، من عظيم الكرم، وسعة الغنى، وكامل الرحمة، فإن من تقرب إليه شبراً تقرب منه ذراعاً.

هذا سيدي، واذكرونا وادعوا لنا، فإنا لكم داعون وذاكرون، خصوصاً في هذه الأوقات الشريفة، الله يشرفنا وإياكم بقربه، ويسعدنا بطاعته وحبه، حتى يتولى رعايتنا في جميع أمورنا، فيذكرنا إذا غفلنا عنه بأحسن ما يذكرنا به إذا ذكرناه، والسلام عليكم والحبائب».

## (١٢٠) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب أنفؤال بمزال جينير

"الحمد لله المحمود بكل حال، المتصف بكل كمال، المفيض على عباده بكل إحسان ونوال، لا تضرب له الأمثال، ولا يعبر عن كنه ذاته بتقدير ولا بعقل ولا مقال. والصلاة والسلام على رسُوله الذي أرسله إلى كافة الخلق رحمة وألبسه حلة الجمال، وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأيام بالليال، وأدمن فيه من سبقت له منه الحسنى بصالح الأعمال.

من العبد الفقير، أسير الخطأ والتقصير، راجي عفو مولاه العليم الخبير، حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الحبيب الأواه المنيب، عمر بن زين الحبشي، أعلا الله مقامه، وبلغه من كل خير عاجل وآجل أقصى مرامه، وأمد بطول العمر في طاعته على كمال الاستقامة.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتبكم، وما ذكرتم من الدعاء، فقد دعونا لكم ومن أشرتم بالدعاء له، خصوصاً في ليلة النصف من هذا الشهر المبارك، وإلا فها نحن شيء. وقد قلّتُ منّا الطاعةُ لضعف القوى، فالله الله في الدعاء بالعفو، وحصول الشفاء بزوال الحمى والأسقام.

وأحسن الله عزاكم في الحبيب الفاضل، حسن الشهائل، وحائز الفواضل والفضائل، جمال الدين، عبد الله بن أبي بكر عيديد، فالله يجعل له في جواره النعيم والتخليد، والرضا والمزيد، إنه حميد مجيد. وقد وقعت معنا وحشةٌ على فراق ذلك الجهبذ، ولكن ما يسع الجميع إلا الرضا، وقد قدر ذلك على الكل بحكمه ومشيئته وأمضاه، فالله يجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه، ويرزقنا الشوق إلى لقاه، بغير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، بعد طول العمر مع صحة واستقامة.

هذا حفظكم الله، والسلام عليكم، والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، والحبيب عبد الله بن علي الجنيد، والحبيب حسين بلفقيه، وأحمد بن علي الجنيد، وحسين بن سهل، والأولاد زين وزين.

حرر سلخ رمضان سنة ١٢٥٥».

## (١٢١) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لِللهُ الْجَمْزِ الرَّجِينَ مِ

«الحمد لله الذي جعل حمده مصباحاً يزهر في قلوب أهل الإنابة والتذكار، وهم مستغرقين به محبين له مفوّضين إليه في جميع الأحوال والأطوار، لا يشغلهم عن ذلك تقلب الأزمان لما غشيهم من قربه بتجليات الأنوار، فلم يروا هنالك الآثار، ولم يشغلهم عن محبوبهم ما تدق قلوبهم من طوارق الأغيار، لشهودهم جلال وجمال الملك القهار، وهم عنده إن وجدوه، وهو معهم إن فقدوه عند الاضطرار والانكسار، وذلك عندهم منتهى الأماني وأعلا الفخار. والصلاة والسلام على من انشقت من نوره جميع الأنوار، وعلى آله وصحبه ما توجهت إلى باريها القلوب والأسرار، فإذاقها حلاوة الأشربة فأفناها عنها وعن سائر الأخيار.

من العبد الأقل، حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب الأواه المنيب، الأخ المؤازر على مراضي القريب المجيب، عمر بن زين الحبشي با علوي، أعلا الله مقامه، ووالى به في طاعته وتقواه لياليه وأيامه، وبلغه من كل محبوب ومرغوب غاية مرامه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم فاتحة الشهر المعظم، وسررنا

بعافيتكم، إلا أنه أشجن الخاطر مما ذكرتم من التشويش بظهور الفتن، وذلك كما وعد الله في آخر الزمن، ولكن إذا أقبلت القلوبُ عليه وأسلمت نفسها بين يديه، عادت المحن منن، وأشرقت أنوار المصافاة في السر والعلن، وفي التسليم راحة العبد الذميم، وفي التفويض نيل كل مقام عظيم.

والوجهة إلى المولى بكشف كل مُضِر، والظفر بكل مُسِر، فإنه الولي الحميد المقتدر، وهو الناصر لمن به نصر، فأديموا قرع بابه بالحضور، وفوضوا إليه جميع الأمور، وإن شاء الله تنكشف جميع الأسواء والشرور، والملمات والمهات المرجعة إليه يبدل غمها بالحبور، وتكديرها بالسرور، وذلك وصف كل عبد شكور، يرى الظهور في البطون والبطون في الظهور، فكان شكوراً بعد أن كان صبور.

هذا حفظكم الله، وادعوا لنا في شهر البركات كما نحب، رفع الله لكم الدرجات، وغنمكم متجر الباقيات الصالحات، وإنا إن شاء الله لكم داعون كما تحبون، والسلام عليكم والأولاد، كما هو لكم من الأولاد.

حرر رمضان سنة ١٢٥٤.

## (127) مكاتبةٌ أخرى

### بنيه لينوال مزالا جينيه

«الحمد لله الذي جعل حمده مفتاح السرائر لمشاهدة إحسانه ونعماه، اف فيتأهب لشكره ويسارع إلى أمره رغبة فيه وعبة له وطمعاً في جزيل عطاه، إذ يجب الطالبين الراغبين من أولي الهمم العلوية لاتساع غناه، فطوبى لعبد فتح بعين بصيرته فرأى ما خوّله إليه سيده وأسداه، فلا جرم أنه يجبه ويشتد منه حياؤه فيقبل بقلبه إليه ويسارع إلى ما يجبه ويرضاه، فحيننذ يتولاه مولاه وبعين عنايته يرعاه ويصلح له أمر آخرته ودنياه فيحييه الحياة الطيبة ويجعل خير أيامنا وأسعدها يوم يلقاه والصلاة والسلام على من جعل إتباعه آية محبته لعبده وغفران خطئه وعلى آله وصحبه ومن أجاب دعوته واتبع هداه

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى أخي ووليي، وحبيي في الله، وعوني على ما يجبه ويرضاه، عمر بن الحبيب الفاضل زين بن عبد الله الحبشي، أخذَ الله بمجامع قلبه إليه وأوقفه بصدق العبودية بين يديه وتولاه، وتولى من تولاه، وأشهده منّه ليكون له وبه في سرّه ونجواه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب تجديداً للعهود، وتأكيداً للوداد المعهود، وإعلامكم

بأنا واللاثذين بنا بعافية، فنرجو أن تكونوا بأتمها، والله يكمل المسرات، ويدفع المضرات، ويصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وينصره ويؤيده ويخذل كل مفسد. هذا حفظكم الله، والله الله في دوام الإقبال على الله، وبالإدبار عما سواه، وكل إلى حسن نظره محبوباتك ومرغوباتك، ولا تزال بين يديه متضرعا حامداً شاكراً، والله يتولى رعاية الجميع، والسلام».

## (١٢٣) مكاتبةٌ أخرى

#### ينيب ألغال بمزالج

وهو على ما يشاء قدير. نستعينه ونستنصره، ونلوذ به، ونفزع إليه، فنعم المولى وهو على ما يشاء قدير. نستعينه ونستنصره، ونلوذ به، ونفزع إليه، فنعم المولى ونعم النصير، ونستغفره ونتوب إليه مما اقترفناه، وما أسرفنا به وظلمنا به أنفسنا، فإليك المشتكى وبك الاعتصام، يا عالم بها في الضمير. والصلاة والسلام على بابك الأعظم، ورسولك الأكرم، وحبيبك المقدم، ونتشفع به إليك يا من إليه المصر.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري. وبعد؛

فسلام الله الأتم، ورضوانه الأدوم، يشملان ويكتنفان ذات أخي وحبيبي، وصفيي في الله، وعوني على ما يجبه ويرضاه، عمر بن الحبيب زين بن عبد الله الحبشي، حماه الله، وقربه إليه وأدناه، وآنسه به وشغله عما سواه، وأدأبه على طاعته وتقواه، سعيداً في الحياة الطيبة في دنياه، وجعل خير أيامه وأسعدها يوم للقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصل كتابكم، وقد أشجانا ما ذكرتم، من شأن هذا المسكين، والتضييق

عليه وكربة أهله، ووجدهم بذلك، وقد وقع معنا أن نعزم على الوصول، ولكن معنا بعض أثر في موضع الجلوس، وإن شاء الله الفرج حاصل، والكرب زائل، بعون المولى القدير. ونحن إن شاء الله باذلين الجهد في الدعاء لسيدنا في كشف هذه الكربة، ونرجو أن الله لا يخيب أملنا فيه، ورجاءنا له، فهو عدتنا وإن كنا مفلسين، لأنفسنا ظالمين، فلا نرد وجهتنا إلى غيره، وقد عودنا الجميل، فله المنة والحمد كما سترنا وجملنا، وأعطانا ما لا نستحقه إلا بمحض الكرم والجودِ منه، جل وعلا.

يا من لا معقب لحكمه، ولا راد لفضله، ولا يعجزه إنقاذ الملهوف، وغياث المضطر، عجّل بفرجك يا جابر المنكسرين، ويا غياث المستغيثين.

والسلام عليكم والحبيب علوي، والأولاد والمحبين، وبشروهم بالنصر إن شاء الله، والفرج العاجل، والسلام».

## (١٧٤) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب إلله ألاعم الزجي

«الحمد لله الذي أسبغ نعماه، وأجزل فضله وإحسانه وعطاياه، على من جعل همه مولاه، واستعد لآخرته بالسعي الذي يحمد عند ربه عقباه، فذلك العبد الذي اختاره الله لنفسه وارتضاه، وشرفه وكرمه في دنياه، وأعظم كرامته وسعادته يوم يلقاه. والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه، من أهل أرضه وسماه، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واقتفاه.

من العبد الأقل، المعترف بتقصيره والزلل، الراجي لعفو مولاه الكريم عز وجل، حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة الحبيب المنيب إلى مولاه القريب المجيب، عمر بن زين الحبشي، حماه الله وأسعد صباحه ومساه، بكل خير يرجوه عند سيده ومولاه، وفسح في مدته وعافاه.

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتبكم الأول، وما ذكرتم من أثر الولد زين، حصل معنا الاهتهام بذلك، ولكن لم يقدر الله الجواب، واعتنينا بالدعاء ورجونا الله أن يشفيه ويمنحه العافية، ويزيل ما به من ألم، إنه واسع الجود والكرم. وقد وصلت صلتكم المباركة في فاتح شهر النور، فالله يهنيكم بالمكرمات، ويزيدكم من متجر الباقيات الصالحات، بالسعي الحميد إلى الرب المجيد، ليكون نزولنا في دار مجاورته بالتأبيد والتخليد، مع مقام سعيد وعيش رغيد.

هذا حفظكم الله، وذكرتم أن الولد زين باقي معه الأثر، فالله يزيل العسر باليسر، والسقم بالشفاء، بجاه حبيبه المصطفى، وأتباعه الحنفاء، أهل الصدق والوفاء. وذكرتم الرحمة وعمومها، والجهة عندنا كذلك، فالله يجعلها سبباً للشكر وسلوك أحسن المسالك، فإنه ذو الفضل العظيم، ولا يتعاظمه سؤال سائل، بل يحبّ من عباده الإلحاح وتعظيم المسائل، لعظم الكرم الذي لا تنقصه ولا تخلفه كبر العطايا الجزائل.

هذا حماكم الله، ودوموا على بابه خاضعين لجنابه، بالذل والافتقار، والرغبة والاستبشار، منتظرين غاية نفحاته المدرار، في آناء الليل وأطراف النهار، لأهل اليقظة والاستبصار، المستعدين بالزاد من دار الزوال لدار القرار، فإنهم مع ذلك تغشاهم الأنوار، ويبصرون تجلي جماله في سائر الأطوار، وتنتفي عن سرائرهم رؤية الأغيار، وظلمة الآثار، حتى يقعون في حضرة الواحد القهار، فيتنعمون فيها ما بقي معهم من الأعمار، مع شوب كدر تقتضيه هذه الدار، ثم يخلص لهم في دار الخلد والقرار، بلا تنغيص ولا تكدير ولا إضرار، في غرفات ساميات مشرقة الأنوار، عظيمة الفخار بمجاورة العلي القهار. هذا، حفظكم الله، وادعوا لنا كما نحب، فإن شاء الله داعون كما تحبون، والسلام».

## (١٢٥) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحِبَيْرِ

"الحمد لله مذيل العسر باليسر، والضيق بالسعة، والاصطبار بالانتصار، لأهل الالتجاء إليه بالخضوع والاضطرار. فهو الولي الحميد الملك القهار، ووعده حق بالنصر لعباده المؤمنين، فليس في ذلك شك ولا ريب ولا إضرار، ولكن كل شيء عنده بمقدار، فطوبي لأهل اليقظة والاستبشار، والتفكر والاعتبار، فيا مضى من الأطوار، ليشهدوا تدبير الملك الجبار، فعند ذلك تنشرح الصدور والأسرار، بنزول النفحات والأنوار، من قلب العبد المختار، فيلتذ بها يجريه عليه ميده من الأقدار، فتندحر الأغيار، وتمحق الظلم بإشراق الأنوار، وتزول المكاره بالمسارد.

والصلاة والسلام على إمام أهل السبقِ من أولي العزم الحائزينَ قصب السبق بالفخار، وعلى آله الطيبين الأخيار، وصحبه الذين جعلهم للأمة أعلاماً ومنار، وتابعيهم على النهج القويم في الإعلان والإسرار.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى صفوة الإخوان، وأعجوبة الزمان، المسارع إلى مراضي سيده الكريم المنان، شجاع الدين عمر بن الحبيب زين بن عبد الله الحبشي علوي، أعلا الله مقامه، وبلغه أقصى مرامه، وأسعد بقربه وحبه لياليه وأيامه، آمين.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول مشرفكم، وقد جدد الاشتياق وقد وقع عزم بعد طولِ الافتراق لحصول التلاق، ووصلنا إلى (تاربه) لزيارتكم وزيارة الحبائب قاصدين، فلما كان آخر النهار وقع في الخاطر العزمُ على الرجوعِ لبعض الشجون، بتقدير الذي يقول للشيء كن فيكون، نحن والأخ عقيل وجملة محبين، عزموا بعد أن سرنا خفيةً قرْبَ المغرب من (سيون)، وبتنا بـ (حوطة سلطانة).

ووقع وصولنا بعد الرجوع إلى (بور) وقت المغرب، ووافقنا الحبيب أحمد ابن حسين، وقدم بنا إلى بيته، وبتنا عنده، وابتكرنا إلى عند سالم بن علوي في حل العقدة، وعاد الأمر ما قدر الله صلاحه، وعسى الله يحل العقد، ويصلح ما فسد، فإليه المستند، وعليه المعتمد.

وما ذكرتم من وصولكم أنتم والولد زين، فذلك المطلوب والمرغوب، وما ذكرتموه الجميع صار معلوم، حماكم الله وحمى بكم، ولا زلتم أثمة الخير وأدلته، وإن شاء الله يحصل الاجتماع. والولد زين نرجو من الله زوال الأثر عنه، وأنه بأتم الصح، حماه الله، وجعله وأهل الدائرة الجميع قرة أعين، والله يذهب الأكدار، ويجدد المسار، إنه لطيف لما يشاء، وهو على كل شيء قدير، والسلام.

## (١٢٦) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب لِنفوالزَّمَ الْحَيْرِ

"الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين بطاعته، وجعلها مؤتلفة بسلوكها بحسن معاملته، ولها حنينٌ إلى التلاقي بها عهدته من ريحان القرب ومؤانسته، إذ هم كالبنيان يشد بعضهم بعضاً، كها سبق في حكمته، وذلك لما يكون إن شاء الله في دار مجاورته، إخواناً على سرر متقابلين في محل كرامته، وفردوس جنته.

والصلاة والسلام على عبده ورسوله وإمام حضرته، وعلى آله وصحبه وأشياعه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ومن آمن بالله من بريته.

من العبد الأقل، أفقر العباد إلى عفو مولاه عز وجل، حسن بن صالح ابن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة صفوة الإخوان، وعضدي اليهان، وأعجوبة الزمان، الأخ الحبيب عمر بن زين بن عبد الله الحبشي علوي، أعلا الله مقامه، وبلغه من كل خير عاجل وآجل أقصى مرامه، وأطال بقاه في طاعة مولاه وأسعد بقربه وحبه لياليه وأيامه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول مشرفكم الكريم، وقد طال منا التذكر

والاشتياق، لأيام الاجتماع والاتفاق، فزاد به الأشجان، وحن إلى تلك المعاهد والأوطان، التي يربو بها الصفاء والإيهان، فالله يعيد الأعياد، بصفاء الوداد، والجمعية على مولى العباد.

وذكرتم الأثر عاده باقي الركة، فالله يصلح القلوب ويصلح الأجساد، ليكون منها الاجتماع على خير المراد، من معاملة الكريم الجواد، ونرجو من المولى الكريم زوال ما بقي من الأثر، فها من فضله وإحسانه شيء يتعسر، وادعوا مولاكم في زواله، فإنه إن شاء الله يستجيب دعاكم، ويبلغكم آمالكم، ونحن داعون لكم.

وقد دعونا مولانا، وعاملنا مع تقصيرنا بفضله الجزيل. فيا سعدنا به نعم المولى ونعم الوكيل، وأديموا قرع بابه، واقطعوا كل سبب غير أسبابه، وقولوا متحققين: كلها منه وكلها به، فمن هاهنا يفتح من أنوار معرفته أبوابه، ففلا يرى الغير إلا من ضرب عليه حجابه، فرؤية الأسباب من غير مسببها حجاب، يكدر على المحبين صافي الشراب، خصوصاً في زمان الاغتراب.

والوصية لأنفسنا ولكم معشر الإخوان، بالجمعية على مدبر الأكوان، والتغافل عن مظاهر الزمان فإن فيه مظاهر جلال الملك الديان ومن تحققه فليرخي معه العنان ويشهد من دبره قبل وجود الحدثان فهذه جنة العرفان لأهل الذوق والوجدان المستهترين بذكر الرحمن فهو السلوة لهم الروح والريحان وهو معجل لهم من نعيم الأنس في دار الجنان فاستغرقوا فيه وتولهوا به عن كل قاصي ودان جعلنا الله وإياكم من أهل النعيم الهان.

هذا وقد وصلت صلتكم المباركة، وجعلناها فيها نرجو لنا ولكم به كامل

الثواب، من الكريم الوهاب. وهذا الكتابُ والأخ عقيل بن حسن عندنا، اعتكف أول رمضان بجامع (سيون)، وجاء إلى عندنا، وإن شاء الله يقع الاعتكاف نحن وهو، وادعوا لنا وله، وإن شاء الله لكم داعون بها تحبون، الله بتكرم على الجميع بها فوق الآمال والظنون، فإن عطاه غير منكود ولا ممنون، الله يجمع الشمل، ويجدد الوصل، فإنه أهل الكرم والفضل، والسلام منا ومن الأخ عقيل والأولاد، والمعلم سالم بن عبدالله بن سمير، وخلوه على بالكم هو ووالده عبد الله، وخصوا الأولاد المباركين زين وزين وزين، منا أتم السلام ورحمة الله وبركاته.

حرر في ۲۰ رمضان سنة ۱۲۵٦».

## (١٢٧) مكاتبةٌ أخرى

#### بنيب ليفوال مخزال جينم

«الحمد لله قضى بالموت على جميع خلقه، ولم يمت أحد منهم إلا بعد انقضاءِ أجله ورزقه، وجعله تحفة لمن عامله بإخلاصه وصدقه. والصلاة والسلام على أفضل قائم بحقه، وعلى آله وصحبه وسائر أتباعه وحزبه من أهل غربه وشرقه.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى صفوة الإخوان وعضدي اليهان في طاعة الكريم المنان عمر بن الحبيب زين بن عبد الله الحبشي باعلوي، أعلا الله مناره، وقوى عزائمه واصطباره، وجعل وجهته كلها إلى عالم أسراره، وصاحبه في إقامته وأسفاره.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتبكم المعزّي بوفاة الولد الناشئ نشأة السعادة والفلاح، الفائز إن شاء الله بمتجر الأرباح، زين. وقد أوحشنا فقده، لأن فقد أهل النور والصفاء ظلمة في العالم وثلمة في الدين، ولكن ما يسعنا إلا الرضا لحكم العلي الكبير، والكل منا إليه يصير، فالله يرزقنا الاستعداد للقاه، ويرضينا بقضاه، ويرزقنا شكره نعماه، راغبين إليه معرضين عما سواه، راعين

لما أمرنا به ولما استرعاه، حتى يدخلنا في حزبه ممن اختصه لنفسِه وارتضاه، آمين اللهم آمين، يا من لا مانع لعطاه، ولا يؤمل غيره كل عبد منيب أواه.

هذا حفظكم الله، فادعوا لنا واذكرونا، فإنا إن شاء الله لكم داعون وذاكرون.

فنوصي أنفسنا وإياكم بتحلية الظواهر بوظائف الخير المقرِّبة إلى المولى والمدَّخرة عنده، في حياتٍ لا يعقبها المات، وجمع لا يغيره شتات، وسرور لا تطرقه الهموم والكدرات. ومن اجتمع ظاهره وباطنه على ذلك المتجر الرابح، فقد أصطبح بالنور، ومازج سرَّه الجذل بربه والسرور، وهانت عليه صعاب الأمور، واستحلى ما استمراه أهل الغفلة والغرور، إذ لم يكن في معاملته مع مولاه مسخور، بل هو مصطبح بالنور، ملاحظ لعظيم الأجور، من عالم بها في الصدور، وأعظم جذله وفرحه يوم النشور، في دار الخلد والملك الكبير والنعيم المقيم والحور.

وكيف لا! ومولاه معه وعنده في البطون والظهور، ولا يرى ولا يسمع إلا منه فيها ينجد أو يغور، ويرى كلما سواه هباءٌ منثور، والله يشرح مننا الصدور، ويدخل في سرائرنا ذلك الذي به التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، إنه جواد كريم ودود.

وصدرت الوصية للولد حسين بن سهل، مع جملة الوصايا، نقلهن المحب على شتاخ للأخ أحمد بن على الجنيد، والوصية حق الولد حسين في كرّاس وحدَها، أطلقوها عليه، وجعلنا الوصية للأخ أحمد بن على نقلت وسَط الوصايا، ووصية للولد عمر قد سبقت.

والسلام عليكم، والأولاد زين وزين وزين، ومن أردتم له السلام، كما هو لكم من الأولاد، والولد عبد القادر ابتدأ في التعليم، معه نصف جزء، وادعوا له بالفتوح والبركة. ويسلم عليكم المحب علي شماخ، وعلى من شئتم له السلام.

انتهى بحمد الله تعالى وحسن رعايته من إتمام هذه النسخة المباركة والحمد لله رب العالمين آمين، ويتلوه ما كتبه رضِيَ الله عنه آمين لولاة الأمور وأرباب الدولة وغيرهم. ما كتبه لولاة الأمور وأرباب الدولة وغيرهم [الرسائل والمكاتبات السياسية]

# (١٢٨) مكاتبةٌ أخرى [إلى السيد عبد الرحمن بن عقيل السقاف]

#### بِنْدِ لَهُ الْحَمْرَ الْحَمْرِ الْح

«الحمد لله المبدي المعيد، الحميد المجيد، الفعال في خلقه ما يريد، الهادي لمن يشاء من العبيد، إلى المنهج الرشيد، ليمضيه في هذه الدار بالحياة الطيبة والسعي الحميد، ثم ينقله إلى الفوز الأكبر والسعادة الأبدية يوم الوعيد.

والصلاة والسلام على الشفيع المصدّر في يوم يشيبُ فيه الوليد، وتأتي كل نفس معها سائقٌ وشهيد، وعلى آله وصحبه ما تُذكّر متذكر واعتبر معتبر بها يمضي به إلى الآخرة كلّ يوم جديد، فإما إلى عيش رغيدٍ، أو إلى عذاب شديد.

من أقل العباد وأحوَجهم إلى عفو الكريم الجواد، حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري. إلى حضرة السيد السند، والعلم الأمجد، عبدالرحمن ابن عقيل السقاف، أعطاه الله ما يرجوه وفوق ما يرجوه وآمنه مما يخاف.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، بعد أن علمنا بوفاة السيد الجهبذ محمد، وقد راعنا ذلك الخبر، بفقد ذلك الليثِ الهمام، لكون فقد مثله من المصائب العامة الموهنة للدين، ولكن الأمر لله، وإليه المرجع والمآب، وأحسن الله عزاكم فيه، وأسكنه جنات الرضوان، وقد نال البشارة بالشهادة لتكميل الفضل، وقد علمنا أنكم واصلين إلى جهة (ظفار)، ونرجو أن الله يؤيدكم وينصركم، فكونوا به معتصمين، ولطاعته وتقواه ممتثلين، وشنوا الغارة على إقامة شرع الله على الخاص والعام، والقوي والضعيف، ولا تسامحوا أحداً في حدود الشريعة، ومن هاهنا تهون عليكم كل عسير، وتسهل كل صعب، قال الله تعالى: ﴿إِن نَنصُرُوا الله يَعَمُرُكُم ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِن نَنصُرُوا الله يَعَمُوا الله وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَكَنَّكُمُ مُ فِ الْأَرْضِ الصَّكَوٰةَ وَهَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَالشَّرُوا الله عَلَى الله على الله وقال الله على الله على الله وقال الله على الله وقال الله على الله وقال الله وقا

ومن جاء مذعناً لكم، معطي حكم الله، نابذاً لحكم الطاغوت، وعرفتم صدقه في الآن، لا بأس إن سامحتوه في الأمور الماضية، ولكن خذوا عليه بإقامة الحدود والقصاص في جميع الأحكام الشرعية، هذا إذا انشرح الخاطر بقيامِكم مقام الحبيب محمد، وقويت الهمة، واستخرتم الله فيه، وصلحت النية لله ولدينه، وأما إذا كان مجرّد حظ النفسِ، واتباع الهوى، فلا خير في ذلك، وهو صعب، لا يكاد يُظفَر منه بطائلٍ، مع ضياع العمر في الترّهات، فانصح لنفسك، حفظك الله، وكن شحيحاً بدينك، مؤثراً للغرض الباقي والسعادة الأبدية، ولا تغرّنك بهارجُ دار الغرور، التي لا قيمة لها ولا مقدار، وعها قليل تصير إلى البوار.

كن من أبناء الخلود ولا من أبناء دار الغرور، والسلامة والنجاة والفلاح في تقوى الله، ففيها سعادة الدارين، وحيازة الخير في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، والمغبون المحروم من سلك غير سبيلها، سلك الله بنا وبكم مسالك أربابها،.... أعهارنا في اكتسابها. هذا، والدعاء لكم مبذول، ومنكم مسئول، وأبلغوا سلامنا من لديكم من الحبائب والأصحاب، كها هو لكم ولهم من الولد صالح. حرر بتاريخ السبت ٢٨ شهر ربيع الأول سنة ١٧٤٥.

# (١٢٩) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ السيد فضل بن علوي مولى الدويلة]

#### 

"الحمد لله الحميد المجيد، المولي لمن تولاه، الهادي لمن التجأبه واستهداه، المسعد الناصر لمن لاذ بحوله ولزم طاعته وتقواه، فكذلك الذي تقر عينه بها يسره في حياته ورجعاه، وذلك خصه الله بعنايته واجتباه، فكان في الدنيا والآخرة مع حزب الله من أنبيائه وأولياه، الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلهات الله. والصلاة والسلام على من قرن ذكرَه بذكره، ورفعه إلى معالي علاه، وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه الذين نصر الله بهم الدين وأشاد بناه، ومن اتبعهم بإحسان من كل عبد منيب إلى ربه أواه.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة الولد المنير، المعتمد على ربه القوي القدير، فضل بن علوي ابن سهل، أعلا الله مقامه، وأسعده بطاعته وتقواه لياليه وأيامه، وبلغه في الدنيا والآخرة أقصى مرامه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، والراية المعقودة إن شاء الله بالعز

والنصر، ممن بيده الخلق والأمر، فكونوا حماكم الله مع مولاكم، ليكون بعين عنايته يرعاكم، وقد قال جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾.

وقد مضى على هذا المنهج القويم والسنن المستقيم سلفكم الماضون، فهم على ما يحبه منهم مولاهم يتسارعون، وفي كوامل الخيرات والقربات يتنافسون، وبحبله معتصمون، ولثوابه العظيم راجون، ومن عذابه مشفقون، على البر والتقوى يتوازرون، لا يعولون على غير مولاهم فيها يأتون وما يذرون، ﴿أُولَكِكَ حِرْبُ اللّهُ اللّهُ انظمنا في سلكهم يا من إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، فإن لك راجون، حتى يلحق بنا البنات والبنون، والمحبون واللاثذون. وإذا وقعت خشية مكر من عدق أكثرُ وا من قول: ﴿وَأُفُونَ مُ المُرى اللّهُ التوكل والاعتهاد، وأكثروا التواضع لمن له الخلق والأمر والمراد، يكفكم شر ما عاداكم وحاد.

فكونوا لأمر الله بالانقياد، وإلى لقائه بالاستعداد، وابذروا في الفاني ليوم الحصاد، تظفروا بالنعيم المقيم والملك الكبير، في عمر ليس له نفاد، وعيش لا يكدر صفاه وسرورَه المحنُ والأنكاد، بل هو مع كل حين ووقتٍ يزداد، إذ هو من عطاء من تعالى عن الأشباه والأنداد، وأخرج الوجود من ظلمة العدم إلى نور الإيجاد، أبدعه بالرحمانية، وزينه بالرحيمية للناظرين المتكدرين بالإمداد، وكل شيء شاهد له بالوحدانية، لا ينكر ذلك إلا أهل الكفر والإلحاد، لما حقت عليهم الكلمة بالطرد والإبعاد، سلك الله بنا وبكم سبيل الرشاد، وجعلنا من حزبه أهل المحبة والوداد، فضلاً وإحساناً من الرحيم الجواد، والسلام».

# (١٣٠) مكاتبةٌ أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

#### بنيب إنفؤال بحزالجيني

«الحمد لله الذي من عامله بالصدق والإخلاص نال المراد، وظفر بالحسنين والفلاح في الدارين في الحياة الدنيا بطيب الوقت والتأييد والإسعاد، والسعادة الكبرى والنعيم السرمد والملك المخلَّد ودوام رضوان الكريم الجواد، في زمرة النبيين والأقطاب والأوتاد، بنعيم دائم لا يعبَّر عنه ولا يخطر على قلبِ أحد بشرٍ من العباد. والصلاة والسلام على الشفيع المصدَّر يوم يفرُّ الآباء من الأولاد، وعلى آله وصَحبه الأئمة الهداة المهتدين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الإشهاد.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة السلطان المنصور المسعود، إن شاء الله تعالى، بفضل مولاه الكريم الودود، غالب بن محسن بن أحمد، حماه الله مولاه الصمد الأوحد، وأقام به دين مولاه وشريعة رسوله محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب إليكم لزيادَة تأكيد، لما انطوى في باطنكم بسلوك

المنهج الرشيد، أن نحثكم زيادة على الأخذ بخواطر من وقع منه التقصير، وجهل الأمر فيه بلا تأنَّ ولا تدبير، وأخذ منكم بمطلق الإذن طمعاً فيها عناله من صلاح هذا الشأن الخطير، فصار حائراً ونرجو من الله أن يزيل بكم الكربة فيها فيه نحير، وتزيل كربتكم بالتبشير، وأن تعطوهم ما هو لهم من غير ما دخلوا فيه من مخالفة العلي الكبير، وما قصر عليهم تأخذون فيه الحل وتوعدونهم بالوفاء إن شاء الله من فضل العلي الكبير.

ونرجو بذلك إن شاء الله حصول كل مطلوب، ودفع كل مرهوب، وتجيئكم بذلك النصر والمساعدة من علام الغيوب، فنحن به وعليه وإليه نؤوب، ونستقيله ونستغفره من جميع الخطايا والذنوب. وصدر شيء قليل ما يذكر، تدخلونه فيها عَناكم وما أنتم بصدده، ونرجوا أن تكون كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ولا ترون في ذلك، بل خطر الخاطر بذلك، واعتمدناه، فالله لا يخيب آمالنا فيه ورجاه، ويكمل لنا ما أمرنا به من طاعته وتقواه، ويجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه، والسلام عليكم وعلى من لديكم، كما هو منا ومن لدينا من الأولاد».

# (١٣١) مكاتبة أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

#### بنيب أيفؤال بمزالجيني

«الحمد لله مقدر المقادير، وهو العليم الخبير، ولا نجاة لأحدٍ من خلقه إلا برحمته وعفوه، ممن عامله بالصدقِ وخاف من قيوميته، ورجع إليه بالالتجاء والافتقار، وعلم وتحقق أنه كل على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على البشير لأهل التقوى لله بكل خير كبير، والنذير لمن خالف أمر الله بالإنذار والتحذير، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستعان به فيها أمه من أمر كبير أو صغير.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة السلطان غالب.

اعلم أنا قد كتبنا إليك قبل هذا، بأنك تأخذ بخواطر أهل الاستدانة، ويكون بينكم التراضي فيها قدره الله بينكم، وهذا أمر وفيه عظيم الإشكال، ولو أنك أمرتهم بأخذ شيء معين من حيثُ أذن الله فيه، لم يسعك إلا تسليم ما أخذوه بأمرك من وجهه، وكان وقع منك إفاضةُ الإذن إليهم، وأخذوا شيئاً من وجهها ومن غير وجهها، فالآن ما بقي منك إلا الرضا منهم، وإعطاؤهم

ما أمكن مما أخذوه من الحل، وما أخذوه من الزيادة من الربا فلا عليك فيه سبيل، لأنهم دخلوا فيه بطلب رضاك، وخوف من الذين تولوا عليهم من جانبك، فلا بقي إلا المراضاة، وأخذ الحل من الكل للكل، والله يصلح القلوب، ويزكيها من وخيهات العيوب، حتى يرضاها ويسعدها علام الغيوب، هذا، ويكون من الجميع الالتجاء والاستغفار مما سلف من الذنوب والأوزار، والسلام».

# (١٣٢) مكاتبة أخرى [إلى النقيب صلاح بن محمد الكسادي]

#### بنيب أنفؤا لتحز التجنيم

«الحمد لله الذي جعل الموت تحفة لأهل القلوب الإيهانية، وتحقيقاً لهم بإيجاد الأكوان بعد الموتة العدمية، إذ هي الموتة الأولية، ثم أحياهم في عالم الشهادة وهي ظاهرة غير خفية، ثم يميتهم الموتة الثانية ثم يحييهم كها بدأهم الحياة الأخروية، فها محل التشكيك في وعد من أحياهم وأخرجهم من الظلمة العدمية، إلا من عميت بصيرته فحقّت عليه الكلمة باتباع الحظوظ التافهة الدنيوية، فاستحق العذاب الأليم إذ لم يصدّق بوعد الله الذي أنشأه وأنشا جميع العوالم الكونية، ثم أرسل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل مع الكتب التي لا يأتيها الباطل من بين يديها بالتكذيب في الأمور الأخروية، ولا من خلفها في الأمور السابقة الأزلية، فحق العذاب على الصمّ البكم العمية، وفازت من أجابت بالسعادة والفلاح بطيبة العيش في المتعة الدنيوية، والنعيم السرمد والسرور الدائم والملك الكبير المخلد في جوار منشئ البرية.

والصلاة والسلام على من ختم الله به الرسلية، وبدأ به الوجود في العصور الأولية، وجعله الشفيع المصدر يوم تبلغ القلوب الحناجر بمظهر من جلالة الربوبية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان من أرباب

النفوس الزكية، ولن تلهيهم عن هذا الشأن العظيم كواذبُ الأمال من عاجل الحظوظ الدنيوية، حتى ارتقوا بفضل الله وإحسانه أعلى المراتب العلوية، ورفعوا أيدي الضراعة والانكسار وبث الشكية، إلى مولاهم الذي أيادي كرمه وإحسانه من كل خير ملية، أن يسلك بهم الصراط المستقيم التي هي عندهم محبوبة مرضية، فأنالهم ما يطلبون من الخيرات العاجلة والأخروية.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى حضرة النقيب المسعود، المرعي إن شاء الله بعين عنايته الرحيم الودود، صلاح بن محمد بن عبد الحبيب بن صالح الكسادي، حماه الله، وبلغه في الدنيا والآخرة ما رجاه وفوق ما رجاه، من كرمه العظيم الذي لا يبلغ منتهاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم لكم من جزيل هباته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، بالإعلام بوفاة أخيكم الصائر إن شاء الله إلى جناتِ النعيم، أعظم الله لكم الأجر، وعزّمكم على فقده بالصبر، بقول تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آمَنَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ ﴾، أي: عبيده ومماليكه، ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ \* أُولَتِهِ كَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرّحْمَةٌ وَأُولَتِهِ كَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾.

هذا حفظكم الله. وذكركم لدينا لا يزوال، وندعو لكم بالخصوص بها منحكم الله من العدل والإنصاف، والرحمة بالرعية، وشكرهم لكم، وزاد لكم عندنا من المحبة، فالله يجعلنا من المتحابين فيه، والمتوازرين فيه.

وقد عنَّ لنا ان نذكر لكم ما كنا كاتمينه عنكم، وعن غيركم من كبير

وصغير، بل لم نبث فيه الشكوى إلا إلى جناب العلي الكبير. وهو ما جرى في جانبنا من الماس، وكذلك نعلم سيده عمر بن عوض، وهو يكتب لنا معه بعض الواصلين من الهند، وقلنا: لابد يبلغه استفاضة . ولم نرفع إليه كتاب، بعد حصول ما وقع من الماس. ثم إنا كتبنا لمحمد بن عمر، لنعلم ما يفيضُ الخبر من والده من عنده، وأرسلنا الكتاب إليه، فلما وصل إليه الكتاب، أرسل به إلى الماس، وقال: هو يجوّب!. ولم يرجع جواب من محمد.

وصدَر نقلُ كتابنا الذي لمحمّد، حسبها ترونه.

هذا والسلطان غالب وصل إلى حضرموت، وقد كتبنا له وهو بجهة الهند، ونقذنا الكتاب إليه من طريق الولد حسين بن سهل، عرفناه أن يكون بينك وبين أهل البنادر المتولين في بنادرهم، أن تكون المعاضدة بينك وبينهم على دين الله وشريعة رسوله، ومن أقام من أهل الإسلام في بندره لا يكون عليه اعتراض، وإن قصر في شيء من أمور الشرع، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الذي صرح بمجموعها شيخ الإسلام وصاحب «الزبد» بقوله:

ولم يُجُزُّ في غَير محضِ الكُفْرِ خُروجُنَا عَلَى وليُّ الأَمْرِ

ولما وصل السلطان سألناه عن الكتب التي أرسلناها إليه، وأجاب: إنا على ذلك الأمر إن شاء الله لا محيص عنه.

وإنه لما وصل إلى حضرموت بدأ المخاطبة لآل تميم، وقال لهم: قصدي الإصلاح بيننا وبينكم، على ما قاله الله ورسوله، والمظالم الذي عندنا نؤديها، والذي عندهم كذلك، كلَّ يؤدي إلى محله، ونسلم بهذا الأمر من سخط ربنا

وأليم عذابه، ونفوز برضاه وعظيم ثوابه، ولا عندنا خلافٌ فيمن يتولى هذا الأمر ويعدل ويقيم شرع الله فيه، والله إن نحن بانكون معاونين له.

وقد كتبنا يا نقيب صلاح، للولد محمد بن شيخ، عرّفناه بأن يكون الصلاح بين دائرة أهل الإسلام، وأن تطّلع على على ناجي، لأن له دلالة عليه، وألحقنا بكتاب لعبد الله بن قبيله كذلك، لأن يقولونَ أن بينه وبينهم ألفة وخلطة.

وأما أنت يا نقيب صلاح، حماك الله، فاكتفينا بها نعرفه من فطرتك الزكية، وهمتك العلية، وما يبلغنا عنك من استقامتك على الحق، وشكر من توليته من الرعية، ومحبتهم لك، وما يكون هذا الأمر إلا فيمن أسعده الله بإقامة الحق ومجانبة الباطل، والله يزيدك ويقوي ساعدك على ذلك.

والسلطان وصل إلينا. وقلنا له: عرّف لجماعة عمر بن عوض، وأجب بذلك، والله يجمع أهل دائرة الإسلام، على ما يرضى به رب الأنام، ولكم عندنا عجبة أكيدة إسلامية، لا حظوظ نفسية، وأغراض دنيوية، والسلام».

# (١٣٣) مكاتبة أخرى [إلى السلطان أحمد بن عبد الله الفضلي]

ينيب إنوالتح التحايم

﴿ نَعَانُهُا الَّذِينَ الْمَوْوَفَنْحٌ فَرَبِّ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنْوَالِ نَعْمُرُوا اللَّهَ يَعُمُرُكُمْ ﴾ ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ أَفَ الْوَا الصَّلَوْةَ وَالنَّوْ الزَّكُوةَ وَأَمُرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكُورُ وَلِلَّوِ عَنِفِكُهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكُورُ وَلِلَّوِ عَنِفِكُهُ ٱلْأَمُورِ ﴾

الحمد لله رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب، لا يسبقه سابق و لا يغلبه غالب، سعد وأفلح من كان لجلاله وعظمته راهب، مؤتمراً لأوامره ولمناهيه مجانب، فذلك الذي سعد وأفلح بأقصى المطالب والمراغب.

والصلاة والسلام على من ختم الله به أنبياه الذين أرسلهم بالهدى ودين الحق، ففاز من أجابهم وخاب من خالفَهم وخسر وحقّت عليه الكلمة في الدنيا والآخرة بسوء المعاطِب، صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله الطاهرين الأطايب، وصحبه بدور الغياهب، وتابعيهم بإحسان ومن قام بالهمة العالية وقام بأمر الله ولم يبال بأحد عمن خالف أمرَ ربه من الأقارب والأباعد.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة السلطان المؤيدِ، إن شاء الله، بتأييد الملك الديان، أحمد بن عبد الله الفضلي، حماه الله، وأيده بتأييده من خلق كل شيء فسوّاه، ودمر به الكافرين والمعتدين الطغاة، وأشرق به منار الإسلام وأبان به ضياه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الكريم، المنبئ منكم بصدق النية وحسن الطوية، وذكرتم اعتذاركم في الإرخاء في عبور الفئة الباغية، الذين خرجوا إلى وادي حضرموت، صنع الله بهم ما صنع، ورجعوا خائبين.

عفا الله عما سلف. فقوموا، حماكم الله، بإقامة دين الله وشريعة رسوله على أنفسكم وأهليكم، وعلى من ولاكم الله عليه، بما شرعه من دينه وشريعة رسوله، واجبروا قلوب المنكسرة من ضعفاء المساكين من المؤمنين بإحسان أو إطعام، ثم قوموا بأمر الله ونصر دينه على كل كافر بالله، ومن تعدى حدود الله، وإن شاء الله ينصركم الله بتأييده، ويقمع الله بكم شقاشق الكفر والطغيان، ويأتيكم إن شاء الله الفتح من الكريم المنان، حتى تكونوا مع السعداء من الأثمة المهتدين، والخلفاء الراشدين الفائزين بالحسنيين، بالحياة الطيبة في هذه الدار، والنعيم المقيم والملك الكبير في دار القرار، ونحن إن شاء الله متوجهين بالدعاء لكم، وملتجئين إلى مولانا بالإعانة والنصر والتسديد، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.

ونحن قد بلّغنا الدعوة والنصيحة لعباد الله، حتى إلى السلطان عبد المجيد

ونوّابه، ونرجو من مولانا أن ينصر دينه، ويهلك الطغاة والمفسدين والكافرين، ويدمر أعداء الدين، وأهل الزيغ والمعاندين، إنه القوي المتين، وهو خير الناصرين. والسلام منا وممن لدينا، الأولاد صالح وعبد القادر وعبد الله، وسلموا على من كافة من لديكم ومن حضر».

# (١٣٤) مكاتبة أخرى [١٣٤] مكاتبة أخرى [إلى السيد سالم بن علوي بن سالم العيدروس] ينسِسِلِفُوَالنَّمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهُمُ النِّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُ النَّالِمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ الْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَا

"الحمد لله الملك الديان، المحمود بكل حال وفي كل أوان، هدى من يشاء من بعباده من تقلب الأحوال وتغير الأزمان، فسلك به سبيل سيد ولد عدنان، لتكون له السعادة بالحياة الطيبة في هذه الدار والنعيم المقيم والملك الكبير في فراديس الجنان، وأضل من خالف هديه وسلك سبيل الشيطان، واستحب العمى على الهدى فكان له الحزي في هذه الدار ومآله إلى عذاب النيران.

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياءِ، الذي شرع لـ من دينه واضح الحجج والبرهان، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه من إنسِها والجان.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الولد، سلالة الأئمة المتحققين بحقيقة الإيهان والإسلام، وكان عندهم سلوك المنهج القويم أعلى مرام، سالم بن علوي بن سالم العيدروس، حماه الله، وسلك به سبيل أسلافه أهل طاعته وتقواه.

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وتذكرون أنكم واصلين للدخول بين آل كثير، وصلاح حالهم. وقد علمتم أنا دعوناهم إلى دين الله وشريعة رسوله، وأجابوا إلى ذلك مذعنين غير مكرَهين، وأشهدونا وأشهدوا جبّار السهاء أنهم مذعنين لشرع الله ورسوله، ونشر حالهم في الآفاق، وقدموا على ذلك أبناءَهم محابيس. ثم إنهم بعد ذلك هدَموا ما شيدوا، وضيعوا ما به سعدوا، واستحوذ عليهم الشيطان، فركض عليهم بخليه والفرسان، ليكونوا معه في حزب أهل الخزي والخسران.

وذكرتَ أنك واصلٌ إليهم، فإن كنت داعي لهم ومشفق عليهم، وعاد لهم من عناية الله نصيب، استقالوا العثرات، وخشيوا عقوبة جبار الأرض والسموات، وهو يقبلُ التائبين ويغفر الخطيئات. وإن بقوا على تمردهم وعصيانهم، فقد حقت بهم الندامات، ووقع بهم ما وقع في الأمم السالفات، لأنها قامت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة، بإذعانهم لدين الله، وحق فيهم ما قال جل وعلا: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا أَلْعَمَى عَلَى الله عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْ

وأما نحن فقد صرمنا حبلهم، وقطعنا ودّهم، وحبل من رغبَ فيما استحبوه من العمى على الهدى، ولا لنا صحبة ولا عشرة إن شاء الله لمن سلك ذلك المرتع الوخيم، وتعدى حدود هذا الملك العظيم، واتبع خطوات الشيطان الرجيم.

وأنتم قصدكم الاجتماع بهم، اعرضوا كتابنا هذا عليهم، فمن رجع بالمتاب، فالله يقبل من إليه أناب، ومن خالف أمره فإن الله شديد العقاب.

هذا، حماكم الله، والدعاء لكم مبذول، ونرجو أن تكون على بدك الإقالة، والانتشال من ورطات الضلالة، وتكون لك من مولاك العلي العظيم الحوالة، والسلام».

## (١٣٥) تذكرةٌ [كتبها للسلطان المنصور (؟)]

#### 

"وعدَ الله الصابرين المخرجَ مما يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون.

والحمد لله الذي من عامله والتجأ النية واعتمد عليه نال كل مرغوب، وكُفيَ شر كل مرهوب، ومن التجأ إلى غيره وقصر نظره على خلقه، ولم يؤمن ويصدق بأن مولى السموات والأرض مالك رزقه، فذلك خائب وخاسر، إذ لم يثق بوعد من هو مالك الكون، وبيده خزائنه من غربه وشرقه، فكان من جملة الخاسرين الذين لم يتحققوا من الإيهان بصدقه، ولو أنهم صبروا واحتسبوا لجاءهم من الكبير المتعال من رزقه، بصادق وعده، فها من شيء من خزائن السموات والأرض إلا في قبضته وعنده.

والصلاة والسلام على سيد الأنام، الذي جعل برسالته ونبوته الاختتام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي بالأيام، وتذكر بتعاقبها من أيقظ الله قلبه، وعلم أنه قادم إليه من دار السفر إلى دار المقام، التي فيها النعيم المقيم، والملك الكبير بلا انقضاء ولا انصرام، ولم يلته بكواذبِ الأمال من دار الغرور، التي هي تصير كأضغاث الأحلام، فلما احتسب وصبر أعطاه الله الحياة الطيبة بنيل المرام، وصيره إلى الدار الآخرة في دار السلام.

وبعد فهذه تذكرة للسلطان منصور، عسى أن يصلح الله به الأمور.

فنوصيك أن ترحم من ولاك الله عليهم، وتحتسب وتثق بوعد مولاك الصادق، أن يرزقك من حيث لا تحتسب، وتسير مع سيرهم معاملة مع الله وابتغاء ثوابه العظيم، وقد أضرت بهم الحاجات، ووصلتهم عظيم الكربات، من فوات أموالهم، وانقطاع سبيلهم وأسبابهم، فأنت إن صبرت واحتسبت فأنا بشيرك بنيل ما تبتغيه، ودفع ما تختشيه. فعسى تقبل هذه النصيحة بهمة علية، ونفس زكية، فها وعدناك إلا بوعد من لا يخلف الميعاد، وهو المستعان، فإن الأجر بعد الصبر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِيرُونَ آخَرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾، فخذها بقوة، ثبتك الله وبلغك السؤل والمأمول، والسلام».

## (۱۳٦) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ فريد بن ناصر بالرواس]

#### ينيب لِنْوَالْبَعْزَالِجَيْءِ

«الحمد لله الذي أسعد من أشرق في قلبه نور الإيمان، وقوى همته على ما يرضي به الملك الديان، ولم يبال فيها يرضي به ربه من كل طاغ سالك سبيل الشيطان، الذين أضلوا بأهويتهم وحظوظهم مخالفة مولاهم الذي بيده تصريف الأكوان، فصاروا في حيز الكافرين والمخالفين الذين باءوا بغضب الله وصاروا ضحكة الشيطان، فاستأسرهم بحيله ومكره يصير مصيرهم ومنقلبهم إلى دركات النبران.

والصلاة والسلام على المصطفى من عدنان، وعلى آلـه المطهرين من الأرجاس والأدران، وصحبه أئمة الهدى الذين قوى بهم دعائم الإسلام والإيان، ومن اتبعهم من كل ذي قلب سليم لا يضغي ولا يسمع كل غاو استحقّ مقْتَ الله وعذاب النيران.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الملحوظ إن شاء الله بعناية الله، فريد بن ناصر بالرواس، حماه الله وقوى ساعدَه على سلوك سبيل طاعته وتقواه، ونصره على من استحوذ عليه الشيطانُ وأضله عن سبيل رشده وأغواه.

# (۱۳٦) مكاتبةٌ أخرى [إلىٰ فريد بن ناصر بالرواس]

#### ينيب أيفؤا لتعز التجيني

«الحمد لله الذي أسعد من أشرق في قلبه نور الإيهان، وقوى همته على ما يرضي به الملك الديان، ولم يبال فيها يرضي به ربه من كل طاغ سالك سبيل الشيطان، الذين أضلوا بأهويتهم وحظوظهم مخالفة مولاهم الذي بيده تصريف الأكوان، فصاروا في حيز الكافرين والمخالفين الذين باءوا بغضب الله وصاروا ضحكة الشيطان، فاستأسرهم بحيله ومكره يصيّر مصيرهم ومنقلبهم إلى دركات النيران.

والصلاة والسلام على المصطفى من عدنان، وعلى آلـه المطهرين من الأرجاس والأدران، وصحبه أثمة الهدى الذين قوى بهم دعائم الإسلام والإيان، ومن اتبعهم من كل ذي قلب سليم لا يضغي ولا يسمع كل غاهِ استحقّ مقْتَ الله وعذاب النيران.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الملحوظ إن شاء الله بعناية الله، فريد بن ناصر بالرواس، حماه الله وقوى ساعدَه على سلوك سبيل طاعته وتقواه، ونصره على من استحوذ عليه الشيطانُ وأضله عن سبيل رشده وأغواه.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد أن بلغنا أنكم شانين الغارة على دين الله، ومعاداة من كفر بالله، فذلك سعدٌ عظيم لمن أحبه الله وارتضاه، فبعثنا بهذا الكتابِ تهنئة لكم بها خصكم به من لا إله غيره ولا ربَّ سواه، أسعدَ الله عزائمكم بهذا الفضل العظيم، وقطع بكم كل طاغ من أتباع الشيطان الرجيم.

وقد وصل إلينا كتاب من السلطان المسعود أحمد بن عبدالله الفضلي، ومعه همة عالية ونفس زكية، على من كفر بالله، من الإفرنج الذين دخلوا (عدن) وهم محادين لله، وقد ضعفت شوكة الإسلام، على أن يجمعوا همهم وقلوبهم وقوالبهم على هذا العدو اللعين، وصار عندهم هذا الأمر العظيم أضغات أحلام، وقد كادت أن تخلع عن رقابهم عهدة الإسلام، وصاروا منها في أجنة الظلام، حتى مالوا إلى الكفار بطمَعهم بما يدخلون به في جُحْر الكافرين، ويمحق عليهم دنياهم مع ضياع الدين، فيا ويلهم من غضب الله وعذاب القوي المتين، وسوف يلقون الخزي والعذاب المهين.

وقد أرسلنا جواباً للسلطان المذكور المنصور، إن شاء الله، أحببنا أن تنظرونه طيّ هذا الكتاب، فكونوا بالله منتصرين، وعلى حوله وقوته معتمدين.

هذا والدعاء لكم إن شاء الله كما تحبون. والسلام، وسلموا على من لديكم، وعلى من ساعدكم وعاونكم وقام معكم، من لم تفتنه الحظوظ الدنيوية حتى أوقعته في الدركات النيرانية. اللهمم يا عالم الأسرار الحفية، ويا باسط اليدين بالعطية، احفظنا وأحبابنا وأصحابنا من النزغات الشيطانية، فإن الأسرار لك. ولا يملك أحد غيرك شيئاً من سائر البرية، والسلام».

### (١٣٧) مكاتبة أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

#### بنيك إلموال بمزالج أي

«الحمد لله الواحد الملك الذي بيده الخلق والتدبير، وهو يفعل في خلقه ما أراد، إنها سبق في تقديره ومشيئته دارين، جعل أحدَهما للسعادة لأهل التقوى السالكين سبيل الرشاد، ودار أخرى جعلها لمن غضب عليه وحادَ عن طاعته، ولم يستجب لدعوته، وكذّب رسله وتظاهر على أهل دعوته بالتكذيب والعناد، ولم يؤمن بالذي خلقه وخلق جميع الكائنات، والذي خلق السموات السبع بغير عهاد، وخلق الأرض في يومينِ ونصّب فيهها ومن فوقهها شانحاتِ الأطواد.

وخلق آدم وأمر ملائكته بالسجود له، وسجد الملائكة كلهم إلا من حقت عليه الكلمة بالشقاء والإبعاد، وأبى واستكبر إبليس اللعين، فاستكبر عن أمر ربه وحاد، وعرّف آدم بعداوته له، فحذّره من أكل الشجرة، فأطعمه اللعين روّجه بالملك والخلدية، فأكل من شجرة النهي، فعاتبه أهل السموات في مخالفة مولاه، وفرَّ عنهما لباسهما، وظهرت منهما العورات، فأهبطهما ربهما من رفع الجنان إلى دار الهموم والأحزان، ثم تاب عليه، فأنزل عليه كلمات

التوبة، فتاب عليه الكريم الرحيم المنان. وخلق أولاده، فتقربوا بقربانٍ فتقبل من أحدهما بالتقوى، ولم يتقبل من الآخر بتضييعه وظيفة التقوى، فحسد أخاه فخسر خسراناً مبيناً بأعظم الكبائر، بقتل أخيه.

ثم كثرت من ذريته، وظهرت فيهم المخالفة لبارئهم، ونسيان عهده، فعبدوا من دونه الأصنام، فبعث إليهم نبيه نوحاً، فلبث فيهم ألفَ سنةٍ إلا خسين عاماً، يدعوهم إلى الله، فلم يستجب منهم إلا القليل، ثم دعا ربه وقال: ﴿ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَرِّى لَيْلًا وَنَهَا رَا \* فَلَمْ يَرْدُهُو دُعَلَهِ يَ إِلَا فِرَارًا ﴾. فأمره ربه أن يصنع الفلك، وأن يركبه ومن آمن به.

ثم أرسل رسله تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فعجل لهم العقوبة بالهلاك في عاجل الدنيا، وكان لهم العذاب الأليم في الأخرى.

وأرسل سيدنا محمداً على خاتم الأنبياء وأنزل عليه القرآن، ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْمُورِ الْأَخْرُويَة، كَعَالَمُ البرزخ والبعث الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ في المستقبل من الأمور الأخروية، كعالم البرزخ والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط، وغيرهما في الأبد، ﴿ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، ﴾ فيما يخبر به في الأزل من خلق الكون وما فيه، من سهاء وأرض، وشمس وقمر، وغير ذلك مما لا يعلمُ علمه إلا هو سبحانه وتعالى.

وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿يَسَ \* وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُرَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾، أعني: من بين المرسلين، لما أدبه بكتابه، إذ فيه مدح من مدح، وذم من ذم، ليتخلق بإخلاقه التي مدح بها أهلها، ليتخلق بأحسن أخلاق الكل، ويترك ما عاتبهم عليه. ثم قال: ﴿ لِلنَّنذِرَقَوْمَا مَا آأَنذِرَ مَا أَمْدِرَ مَا أَمْدِرَ مَا أَمْدِرَ مَا أَمْدِرَ مَا أَمْدِرَ مَا أَمْدِر مَا أَمْرِهُم به.

وقال: ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ ٱكْثَرِهِمْ ﴾، إذ لم يصغوا للدعوة التي دعاهم اليها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَالُنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ ﴾، بالإصغاء لدعوته، والإيهان بالغيب من الأمور الأخروية، ﴿وَخَشِى ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾، مما أخبرهم به، وقد عرفوا ما سبق من خلقهم وخلق السموات والأرض، فحق على أهل التكذيب العذاب الأليم، وأهل التصديق بالنعيم المقيم والملك الكبير.

وهذه كلماتُ استحببنا أن نذكرَها لك، يا سلطان غالب، ولمن شاء الله، ممن تنفعه الذكرى، لمن قلبه حي، ودعا بدعوة الله والرسول على ومن خلفه ومن بعده من الخلفاء والعلماء، وفاز أهل التصديق، وخاب أهل التكذيب.

وقد دعونا على قدرنا، وما من الله به علينا من العلم أهل جهتنا، وتحرَّينا اجتهاعهم، وحصل ما حاصل من الهداية لمن شاء، والمخالفة لمن سبق عليه القدر من الامتثال والإعراض. وقد دعونا آل كثير، وأمرناهم بالاجتهاع، حتى اجتمعوا في بلد (الغرفة)، وقلنا لهم: مرادنا منكم أن ترجعوا إلى حكم الله وشريعة رسوله، فتفوزوا بالحسنيين، وسعادة الدارين. واجتمع الرأي على أن نجتمع بأهل الأمر من أصحابكم، يتوسد الأمر إليهم.

وأتينا إلى بلد (سيون)، فلم نجد أحداً من حذاقهم، وأخبرونا أن على ابن أحمد هو الذي إليه الأمر في ذلك الوقت، وهو بـ (تاربه)، وكتبنا له يصل. فأجاب: إن في قل مقدرة، وقدكم تصلون. فوصلنا إلى (تاربه)، واجتمعوا لهذه الدعوة آل كثير، وآل العوامر، وآل باجري، وصار جمعهم في دار الحبيب عبد الله بن حسن العيدروس، فاستحسن من الكل ظاهر كلامهم.

وقالوا: يكون اجتماع ثاني لنتفقّد قبائلنا وأصحابنا، ليكون البناء على

أساس، وصار بينهم الوعد لعشر في صفر، في بلد (سيون)، التي هي محط الدولة.

فلما أن قرب الوعد، أرسل علي بن أحمد: أن لا أحد يجتمع إلينا، ولا يكون اجتماع في بلد (سيون)، وصار منه ما صار من صريح المخالفة، حتى أنه قبض جملة من أهل بيتِ رسول الله لطلب غرض لحظة، والذين طلعهم هم معسرين، فضاق علينا الأمر بهذه الجراءة، وأظهرنا الغضب والحنق، حتى أنه طلب منه الحبيب علوي بن سقاف أن يأتي إلينا، فلم يرض بمجيئه، إذ هو مُصرّ على فعله. ثم أتى إلينا هو وبعض الحبائب آل أحمد بن زين، فلم نقبله شفقة ورحمة علينا وعليه من غضب الله.

وقد علمتم أيضاً بها أتينا به الجمع الثاني لآل كثير المذكورين، فأجابوا واجتمعوا، وطرحوا محابيسهم لمن بايقوم بالأمر من حكم الله وشريعة رسوله، حتى أن بعضهم يقول: إن بايقوم بهذه منصور أو خلافه. وإذا وقع الارتضاء بمنصور، فعنده لنا رجال، نحن مسامحين بهم لله وشريعة رسوله.

وكم كتبنا لأصحابكم ولم يصل منهم أحد، وقد علمنا أنهم مصرّين على ما هم عليه. فالحكم لله العلي الكبير.

وسرَّنا وصولك، وقوة همتك، وحسن نيتك، وأتيتَ إلى عندنا، وقلنا لك: اكتب لكلِّ بهذه الدعوة، واكتب ليافع، وأصحاب عمر بن عوض القعيطي. وقد علمنا ما خاطبه به أهل تميم. ولا علمنا: هل عادك كتبت لأصحاب عمر بن عوض أم لم تكتب لهم؟.

والآن، أنت أبلغ جهدك في الخير، ما استطعتَ، وإذا أراد الله صلاح

ذلك الأمر وتنفيذ حكمه، وشريعة رسوله، فهو ميسر أسبابه، ويفتح مغلق أبوابه. وأما أن تحمل قلبك بهم وخاطرك، فقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً وَلَوْشَآءَ أُللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾. السَّمَآء فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً وَلَوْشَآءَ أُللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾. وشأن العبد المخصّص أن يكثر إلى ربه الالتجاء والافتقار، ويدعوه في سلامة مهجته، فلا نزال بالالتجاء لأنفسنا ولك بالخصوص.

والآن نسمع أخواض من آل كثير، ولا نعلم حقيقتها. والزمان، كما تعلم، أهله قلوبهم منكوسة على رؤوسها، لا يطلبون إلا أغراض الدنيا وحظوظها، وإذا أراد الله إصلاح أمر عجز العالمون عن إفساده.

وأنت ثق بربك، وتوكل عليه، واعتصم به، وأكثر الالتجاء والافتقار، أن يسلك بك المسلك القويم، ﴿وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾.

ونحن كذلك، باذلين جهدنا بالدعاء والالتجاء إلى من لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم، وعلى من له همة في نصرة الدين، وإقامة الحق».

# (۱۳۸) مكاتبةٌ أخرى [إلى بعض الرؤساء]

#### 

"الحمد لله، بحمده تحفظ النعم وتربى، ويؤخذ إذا لم تشكر نعماه وتسلب على المنعَم عليه إذا لم يشكرها سلباً. والصلاة والسلام على من قال الله في حقه: ﴿ قُلُ لا آلْمَوْدُ عَلَيْهِ أَجُرا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَى ﴾، وعلى آله وصحبه ما ثارت الأنواء، وأحييت الأرض للمتقين نعمة خصباً.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى الصدر (؟)، حفظه القريب المجيب، من كل ما عليه من مولاه فيه عليه سخط وتعييب.

موجب الكتاب، وصلَ إلينا السيد، وذكرتم أنكم طلبتم منه شيئاً غير معهود فيمن كان قبله، وخشي من اطّراد العادة في ذلك، ونرجو أنكم تأخذون بخاطر هذا السيد، وترحمون شيبته وترفقون به، وأهل بيته لهم مزية عند مولاهم، ما لم تكن لغيرهم، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ مَن لِعَيرهم الله في الأزَل عَن عَم الله في الأزَل عَن السابقة، من يماثلهم ومن يشاكلهم؟!.

وحينئذ لا يضرهم التدنس الطارئ مع التطهير الأزلي، ولم يقل أنه لم يطرأ عليهم من الرجس، فيجب على كل مؤمنٍ أن يودهم، ويحترمَهم ولا يؤذيهم، لأنهم سلسلة متصلة بصفوة الأنبياء، ومن آذاهم فقد آذاه، ومن آذاه فقد آذاه، ومن آذاه أفقد آذى الله انتقم منه، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا النَّهَمُنَا مِنْهُمْ ﴾.

وهذه نصيحتنا لكم، محبةً وشفقةً، والله يتولى من تـولاه، ومن طلب رضاه، وخشي عقابه، فإذا هو قادر عليه في دنياه وأخراه».

# (١٣٩) مكاتبةٌ أخرى [إلى الصّدر قحطان بن علي بن نقيب]

### بيني ليفؤال بمزالجيني

"الحمد لله الذي تطلع عليه معاملات الإحسان، ولا يظفر بها إلا كل من رعته عناية الرحمن، ليسعد بها ويكمل له كل ذي شأن. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان.

من حسن بن صالح البحر الجفري.

إلى الصدر قحطان بن علي بن نقيب، حفظه الله القريب المجيب وكان له وأعطاهم من كل خير أوفى نصيب.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم المنبئ بعالي جنابكم، وما ذكرتم صار الجميع لدينا معلوم، ونحن لم يمكن له خبرة بالقضية إلا بعد رجوعنا من (تريس)، بلغوا نحن ذلك، ولا بأس، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشَرَىٰ لَكُمْ ﴾، ليظهر منكم الجميل، ويكون منا لكم الدعاء بالفضل الجزيل، وزيادة الخير من الرب الجليل، وما ..... ليس بضائع، بل هو لخيري الدنيا والآخرة جامع، كما المول من فضل الله الواسع، كان الله في عونكم، وأدام صلاحكم ورشادكم وإسعادكم، في هذه الدار ويوم معادكم، والسلام».

### (١٤٠) مكاتبة أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

#### بنيب لِنهُ الرَّجْزِ الرَّجِيِّمِ

«وعدالله الصابرين المخرجَ مما يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون. اللهُمّ أرنا الحق حقًّا ورازقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهُم إنا عبيدك، وفقراء إلى رحمتك، وقد سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، فأعطنا منها ما يرضيك عنا.

من حسن بن صالح البحر.

إلى السلطان غالب بن محسن، سلك الله به الصراط المستقيم، وحماه من السبيل الوخيم، الموجب لسخط الله وعذابه الأليم.

بلغنا ما بينكم وبين بن يماني، وأنت مصرح بأنك ما مرادك إلا حكمُ الله وشريعة رسوله ﷺ، فإن كنت صادقاً فيما تقو،ل فقد تسلّم كل حق يلزمك، وما تحت يدك وتحت يد غيرك، مما هو ليافع، تسلمه لهم، كما يعلمونه أهل الجهة ويشهدون به، وأما ما هو بسُوطيّه وظلم فلا سماعً لهم في ذلك، ولا لغيرهم.

وأما الديون التي وقعت بينك وبين أهل حضرموت، فقد ركبتم أنتم وهم مطية الضلال، فالحق الواضح أن تسلمَ ما أذنت لهم فيه من أخذ رؤوسهم الأصيلة، وما سلمته لهم من ماضٍ ومستقبل فهو محسوبٌ لهم من رأس مالهم، وأما أنت فإن أيسرتَ لذلك فأنت ملزومٌ بتسليمه حالاً، وإن لم تقدر فالمهلة، وما يصح من مياسير المسلمين بالحق فلا بأس إذا كنت قائماً بالحق، وناصراً للشريعة، ويكون منهم ذلك بطيبة نفسٍ، من غير إكراه ولا إجبارٍ، ولهم بذلك إن شاء الله أعظم القرب المدّخرة عند الله، والله على ما نقول وكيل.

وأنتم قدكم تتوازرون، أنتم وبن يهاني والقعيطي، على حكم الله ورسوله على الله وأنتم قدكم تتوازرون، أنتم وبن يهاني والقعيطي، ولا باينفعه مال ولا عشيرته بحول الله وقوته، وإن منع القعيطي قدكُم تصلحون أنتم وبن يهاني على ما يرضي الله ورسوله على وقد كتبنا للقعيطي وللسيد عمر بن محمد الهدار بذل، ومنتظرين منهم الجواب، وقد أجاب علينا الحبيب عمر: أنه بايصلكم الجواب الشافي، وهو معتني، فجزاه الله خيراً، والسلام».

### (١٤١) مكاتبة أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

#### بنيب لفؤال منالجيني

«الحمد لله الملك الديان، الذي لا يسود ولا يفلح إلا من خضع لعظمته وانقاد لأمره بالإذعان، ولم يبال إذا جاءه الحق الصحيح بالإصغاء بتزوير وتلبيس من افتتن بحظ نفسه من قريب أو بعيد أو حبيب أو عدو كائناً من كان، حتى يفوز بالحسنيين ويسلم من كيد الشيطان، وأشياعه وأتباعه ممن حقت عليه الكلمة بالخذلان. والصلاة والسلام على الرسول المبعوث بالهدى، وأرسله رحمة بالبشارة العظمى لمن ثبت في قلبه الإيهان، والنذارة على من استأسره هواه وافتتن بالحظوظ العاجلة حتى يذيقه من المذلة والخزي والخسران، وعلى من الكلمة وتابعيهم على عمر الأزمان.

من حسن بن صالح البحر.

إلى غالب بن محسن، حماه الله من مضلات الفتن، التي لا يكاد يسلم منها أحد من أهل هذا الزمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب تبصرةً وتذكرةً، إن كان هناك قلبٌ يعي، ونفس

ترعوي، لا يسمع إلا مقالةً من هو بنفسه وماله في رضاء ربه يغتد، فقد قال جل وعلا: ﴿ وَإِن تُعِلِعُ أَكَنَرُ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾، فالشيطانَ إن كان قصدك على كلامك، حَكم الله ورسوله، فقد قال الله تعالى لنبيه: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْمِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾.

وقد أجاب بن يهاني: إن كان ما هو حق ظاهر للجانبين، لك ولمن في جانبك، ولهم في جانبهم، التي يشهد به أعيان الناس، ولا خفاء فيه ولا تلبيس، يرجع لكل ذي حق حقه، وتخمد وتكفي النزاع ومقالات السوء. وهذا فيها يظهر مال ليافع معيَّن، ويشهدون به غالبُ أهل الجهة، الذين يتبعون الحقَّ ولا تأخذهم في الله لومة لائم.

وأنت يا سلطان؛ قد بلغنا أنك باتبذل دراهم لابن يهاني، لأجل الصلاح قبل ذلك، والآن بن يهاني أذعن للحق، ومطبع لحكم الله ورسوله على فلا يسعك إلا أن ترد ما تحت يدك من أموال يافع، مساعدة لابن يهاني لإذعانه للحق، وانقياده لحكم الله ورسوله على ولو كان المال هذا ملككم وبذلته لطفئ الفتنة وقطع مادة الشر، فلا نظنك أنك تجبن وتردك عن ذلك المجادلة. قال على: ولا تتبعوا بنيّات الطرق فتتفرق بكم عن سبيل الله، وقال عليه الصلاة والسلام: «من ترك المراء وهو عقٌ بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن تركه وهو مبطلٌ بنى الله له في بيتاً في ربض الجنة، فإن كنت صادق الإيهان، فلا تشخ بنفسك عن هذه الخصلة الحميدة.

وقد أجابوا أنهم مذعنين للحق، فيها حكم الله به، وما صيّره لهم وعليهم

في ذلك هذا وغيره، لا محيصَ عنه، وقد فاض من الجميع أنه مطيعين لله ورسوله، ﴿وَمَن يَعْنَعِيم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم ﴾، وقد قال تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا ﴾، ﴿وَإِن يُرِيدُوۤ اللّهَ يُعْدَعُوكَ فَإِن حَسّبَكَ اللهُ ﴾، ومن كان حسبه الله فهو كافيه وناصره وهاديه، وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً.

فمن خصال السلامة والنجاة، والفوز بالحسنين، قوله تعالى: ﴿ آدْفَعُ اللَّهِ هِي آحْسَنُ ﴾ ، فإن كان بينك وبين عمر بن عوض، أو يافع، أو غيرهم، عداوة ، فإن كنت ذا إيمان صادق، وساعدتك عناية ربك، أن تطفئ نار العداوة، وتكظم الغيظ، وتدفع بالحسنة السيئة التي هي كظم الغيظ، وتطفئ ناراً في قلب من عاداك بالحلم والصفح، وهي الخصلة الحميدة العالية الرفيعة، التي ما يظفر بها إلا كُمّل الرجال الصُّبَر ولا يحرزها ولا يفوز بها الذين همهم دنية، طامعة في الأغراض الدنيوية، والنزغات الشيطانية، كما قال جل وعلا: ﴿ وَمَا يُلَقَّ مُهَا إِلَّا أَلَيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴾ . فإن كان لك عناية من الله، ونصيب من عظيم عطاه، سارعتَ إليها وقبلتها من الله، ومن عب ناصح.

ذا فصل؛ والثاني: أن هذا مالٌ ليافع، يشهد به غالبُ أهل الجهة، من خيارهم وأشرارهم، وفي بعضه ما هو الحلال الصرف لمن سار سير الطريقة، كالشعموطي، الذي ما أخذه إلا من حلالي، لا من نهبٍ ولا من ربا ولا من مكس، ووكّل في أخذه في (سيون) من أخيار الناس وأورعهم، وذلك عمر بكران حسان، كما أخبرنا بذلك شفاها، وكما يبلغ من الاستفاضة في أموالي غيره، أنهم اشتروا أموال، وطبعت على مشاريهم مشاهد من أهل العلم والفضل.

وهب كانَ المالُ أخذوه يافع برباً أو نهبٍ أو غصبٍ، فإن كنت مؤمناً صادقاً فلا تجعل لك عليه يداً، ولا من يلوذ بك، وتصدق التوبة في تركِه، وتزكي نفسك منه فتفلح، فقد قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زُكَّنها \* وَقَدْ خَابَ مَن وَتَركي نفسك منه فتفلح، فقد قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زُكَّنها \* وَقَدْ خَابَ مَن وَتَركي نفسك منه فتفلح، فقد ورده، إلى من يشقى به أو يسعده، ومع ذلك تطفئ به نيران الفتن والشرور، وتأمن السبل، ويكون ناصرك الله ومؤيدك، بامتثال النصيحة وامتثال أمر الله ونصر دينه، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَيَنهُ مَن يَنهُ مُونَ إِن الله لَهُ عَن هذا الأمر الله مَن يَنهُ مُن يَنهُ مُونَ إِن الله في دنياك وأخراك، وراء ظهرك، واتخذه عدوًا، وإن العظيم، الذي تسعد به في دنياك وأخراك، وراء ظهرك، واتخذه عدوًا، وإن كان قريب أو صديق، فإنه من جنود الشيطان، الذين يهلك بها كثيرٌ، إلا من رحم الله، وقليلٌ ما هم.

وهذه نصيحةٌ لك، محضَ الشفقة والرحمة، وقياماً بأمر الله الذي أخذَ علينا العهودَ بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ علينا العهودَ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ مُ الْمَالِيٰ فَوَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ لِلنّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ فُونَ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكَ لُلنّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ فُونَ وَالْمَالُونَ اللّهِ اللّهِ الذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأَوْلَتُهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النّوَابُ الرّحِيمُ ﴾.

فإن قبلت النصيحة فأنت أخونا في الله، ومحبّنا فيه، وإن لم تقبلها فأنت عدوّنا، ولا كأن بيننا وبينك مودة ولا صداقة، لنكون إن شاء الله على صدق الإيهان، وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله، والسلام».

### 

«وعد الله الصابرين من المخرج مما يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون.

الحمد لله الذي جعل من عباده مفاتيح للخير مغاليق للشر، ليحييهم الحياة الطيبة في دار النفاد ويسعدهم السعادة الأبدية يوم يقوم الأشهاد أولئك السعداء أولئك المهتدون أولئك الراشدون فضلاً من الكريم الودود.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحب المحبوب المسعود إن شاء الله بسعادة رب السموات والأرض عوض بن عمر القعيطي خلصه الله من الموبقات والمهلكات وأنقذه من ورطات المهلكات ورفعه من تلك الورطات ويسعده بالهدي القويم والصراط المستقيم فإنها ألقوه في ذلك أهل القلوب الضائعة بغير علم ولا بصائر.

الله يوقظه ويوقظ عباده، فقد دعيناهم إلى الصراط المستقيم، فمنهم من استهزأ به علوًّا واستكباراً، ومنهم من قال: شريعة (ذي أصبح)!. ولم يدبَّروا في القرآن وآياته، وما أنزله في كتابه، ومنهم من أذعنَ له، حتى قالوا: بانرد أمرنا إلى من ينفذ الحق، حتى أتوا إلى مفسدين ظالمين من أصحاب السلطان، يظلمون الناس ويحكمون بغير الحق، فعطلوا الأمر، وكان ما كان من الماس من دخول (شبام).

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي لا شكّ فيها ولا إشكال، أنه لم يجز في غير محضِ الكُفر بإخراج المؤمنين منها مكرهين مغضوبين، حتى أخرجوهم من أوطانهم، صابرين على ما قضاه عليهم، ناظرين إلى ربهم بتعجيل الفرج، وقد قال جل وعلا: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنبُنا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اَخْرُجُوا مِن وقد قال جل وعلا: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنبُنا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اَخْرُجُوا مِن وقد قال جل وعلا: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنبُنا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اَخْرُجُوا مِن وقد مثل الله قتل نفوسهم، وإخراجهم من دينوكم منا فعَلُوهُ إلَّا قليلٌ مِنهُمْ ﴾. وقد مثل الله قتل نفوسهم، وإخراجهم من ديارهم، سواءً في كراهية العباد في ذلك. والآن نرجو من الله أن يسعدك بها، وترد المساكين إلى أوطانهم، يكون بذلك النصر العزيز، والفتح المين.

والسلطان ما استولوا عليه أصحابه من حقّ يافع، يعطي كل ذي حق حقه، والسلطان منصور خطيئتُه خاسرة على دار بن معمّر، وألقى فيه ما ألقاه، وهو في ذلك في غاية الإساءة والظلم، والآن الرجاء من الكريم المنّان، أن تكون اجتماع الكلمة، أنتم والسلطان غالب، على ردّ أموال يافع، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتكون الكلمة واحدة، وتكون على دين الله وشرعة رسوله على يا لها من كرامة! من فاز بها ظفر بها، وتطفأ الشرور، وانطفت نار الفتن، ويرضى ذو الطول والمنّ.

وهذه نصيحتنا لك يا محب يا محبوب، فالله يوفقك لها، وتقبلها منا ومنك، وتقع الموافقة والمعاهدة بينكم وبين السلطان، موجب لنا بذلك، وقد قام الكلام بينه وبين بن يهاني، فنكث عنها بن يهاني، لما ظهر في نفسه الطمع، ينتظر ما يحبه من حظوظ الدنيا، ونبذ وراءَه ما يوجب عقوبة الله وعذابه الأليم، وأنتم أطلِعُوا على كتابنا هذا من يخاف الله ويتقيه، إن كان الحبيب عمر بن محمد، أو غيره، والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، والسلام».

### (١٤٣) مكاتبة أخرى [إلىٰ أعيان الحضارمة المهاجرين في بلاد جاوة]

#### بنيب لِنهُ الْجَمْزِ الْجَيْمِ

«الحمد لله المسعد بطاعته وتقواه أرباب النفوس الزكية، الذي همهم بعناية مولاهم حظية، فكانت نفوسُهم بها يقرّبهم إلى الله زكية، فتحاموا عن الحظوظ السفلية، المقصورة عن الأغراض الدنيوية، فآثروا ما يبقى في الدرجات العلية، في جوار مولاهم، في نعيم لا ينفذ، وسرور يتجدد، وملك يتخلد، في صحبة صفوة الله وخيرته من البريات، لا يفرق جمعهم الشتات، ولا يكدر صفوهم المشوشات، كما وعدّهم بذلك خالقُ الأكوان العلوية والسفلية.

والصلاة والسلام على إمام الحضرة الذاتية، وعلى آله أهل الفِطَر الزكية، والقلوب المنيرة والأنفس الشريفة الأبية، وصحبه نجوم الهدى المضيّة، وتابعيهم ممن سلك السبل المرضية، ممن علمَ ذلك ونافس فيه من كل ذي همة علية.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى الأحباب، رِفَاع الجناب، عالين الأنساب، وكذلك من رعتهم عناية الله من الأصحاب السعداء، إن شاء الله، بالحياة الطيبة في هذه الدار، والفوز الأكبر يوم المآب. السيد الهمام، على الهمة فيما يرضي به ذو الجلال والإكرام، الحبيب أبي بكر بن محمد المشهور، وكذلك الولد المنير، المنيب إلى مولاه العلي

الكبير، الآخذ بيدَي الفضل بالجدّ والتشمير، عمر بن علي بن هارون الجنيد، والولد الأمثل المسارع إلى ما يجبه مولاه القدير، علي بن محمد بن علي الجنيد، وكذلك الولد الأمجد، حسن الشمائل والسؤدد، أحمد بن جعفر بن أحمد السقاف، وكذلك الولد الصفوة، المخبي بالتواضع والفتوة، حسن بن أحمد بن حسين العيدروس، وكذلك السيد الشريف الصفي الألمعي، الحسين بن هاشم المساوى آل أبي علوي.

وكذلك أحباب أهل البيت، المترشّحين من دهان ذلك الزيت، المحيين سعيد بن سالم نعوم، وعوض بن محمد بوبسيط، والشيخ النجيب أحمد بن عمر باذيب، والمحبّين الأجلّين عمر وعوض ابني سعيد سَعدان، وكذلك المحب الأجل، الصدر الأمثل، عبد الله بن زين بن هادي با سلامة.

وسائر من كان من المحبين بتلك الجهات، وكان له حنين إلى وادي الخيرات، وموطن أرباب السعادات، حفظهم الله، آمين، وكان لهم بها كان به لأحبابه وأولياه، وأحياهم الحياة الطيبة في دنياه، وبلغهم الفلاح الدائم والنعيم السرمدي في أخراه، وحلى ظواهرهم وسرائرهم بطاعته بتقواه، حتى يفوزوا بالحسنيين، وبحوزوا سعادة الدارين، بمحض الكرم ممن لا مانع لعطاه، ولا راد لفضله ونعهاه، وإيانا يا من لا رب لنا سواه، يا قريب يا مجيب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه.

السلام التام والتحية والإكرام، سلامٌ قولاً من رب الأنام، لتسلم به القلوب وتزكوا به النفوس من دنس الآثام، حتى تشرق لنا ولكم غرر الليالي والأيام، عليكم وعلى من شملته دوائركم من أهل الإيهان والإسلام. فالوصية لنا ولكم بالتزام تقوى ذي الجلال والإكرام، الذي أسبغ علينا وعليكم سوابغ الإنعام، والتزام شكره بإذعان، ومشاهدة عظمته وجلاله، واغتنام فرصة الليالي والأيام، والاستعداد لنزول الحيام، حتى لا نبالي بأضغاث أحلام التي هي آيلة إلى الإنحلال والانصرام، والإقبال بقوة الهمم وصدق النيات في تقديم الذخائر الباقية لدار السلام، التي هي موطن البقاء، والملك الكبير، والنعيم المقيم، وقرة الأعيان بها لا أذن تسمّع ولا يخطر على قلبِ بشر من الأنام.

فهذه هذه يا أولي الألباب والأحلام، إن كان هناك قلوب تعقل، وأعين تبصر، بها سلف في العُصُر القِدام، وما تلاه في كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه فيها يخبر به في القرون السابقة، ولا من خلفه، كها أبدع الكائنات.

حججٌ قائمة، ومحجّة واضحة على حملِ الأمانة من الأنام، فعمي عنها الغفَلةُ والسفلة، بإتباع خطواتِ من أخرج أباهم من الجنة والإلمام، وطلب إنظاره إلى يوم القيام، ليكون قائدهم إلى دار السخَط والانتقام.

اللهُم إنا نستجيرك يا مولانا بوجهك الكريم، أن لا تسلطه علينا في حالٍ ولا مقام، فقد ركض بخيله ورجله واستأسر الجم الغفير ليكون معَه في دار الغضب والانتقام، إلا من شاء الله وقليلٌ ما هم، ممن يخشى الله ويذكر بأيامه مع الاجتهاد والاهتهام، والخضوع والانكسار في ذلك المقام، إذ لا يشفع فيه شافع إلا بإذن الملك العلام.

فيا ذوي العقول تبصروا، ويا حملة القرآن تدبروا، فقد آن لكم أن

تحضروا، ولدين مولاكم وخالقكم أن تبصروا، ولسبيل عدوه وعدوكم أن تهجروا، فما بقي هناك ما به تعتذروا قبل أن تموتوا فتقبروا، وتشهدون ما خفي عنكم فتندموا على التقصير وتتحسروا. فإن أرواحكم مجموعةٌ إما في نعيم وإما في جحيم إلى أن تنشروا، فتجتمع الأرواحُ والأجساد، فتقدمون إلى نعيم مقيم لا يحصل إلى في جوار الله ورضوانه الأكبر، في سرور لا يتغير ولا يتكدر، أبد الآباد، وأزل الآزال، كل أوانٍ، تفرحوا وتستبشروا. أو في عذاب أليمٍ، والعياذ بالله، لمن اقتصر نظره عما قليلٍ يتلاشى فيتغيروا، ولا تجابوا إلى الإقالة وتعذروا، بل يقال لهم: ﴿ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْلَا نَصْبِرُوا ﴾.

وهذه الدار عيشها حقير، وعمرها قصير، ولا يدرك الفوز الخطير إلا بالجد والتشمير، ومن شمر فازَ وأفلح من أملاك العلى الكبير بالتبشير: ﴿ أَلَّا تَخَـافُواْ وَلَا تَحْـزَنُوا ﴾ في اليوم العسير، ﴿وَأَبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ﴾ التي أوعدكم بها الذي هو على كلِّ شيء قدير. فيا لها من مسرةٍ لا يعقبُها السخَط والتغيير، في حبور دائم ومقام ما له من نظير، وملك كبّره العلي الكبير، وكيف لا يكون كبيراً وقد كبّره القوي القدير.

وكذلك الحياة الطيبة لمن يعمل الصالحات من كل ذي قلب منير، بمحبة مولاه وتواليه، كما جاء في كتابه بالتبشير، في الحياة الدنيا ويوم المصير، ووعده بالمخرج من كل أمر عسير، والكرامة عنده إذ هو اللطيف الخبير، وذلك مشهور فيها يصنعه بأحبابه وهو معلوم شهير، لا يخفى إلا على عبد قد استحوذ عليه الشيطان وأنساه ما خلقه الله منه وما إليه، فصار كالبهائم وليس كهي إذ يصير هو وقرينه الذي سوّل له إلى عذاب السعير.

وهذه تذكرة لنا ولإخواننا، خصوصاً من شطّ به البعدُ عن الوادي الميمون، كما اقتضاه أمرُ الذي لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، بما طغا في البلاد من الطاغين، الذين هم عن أمر الله ساهون، وغيَّروا البلاد، وأكثروا فيها الفساد، وألجأوا العباد إلى الغربة عن أوطانهم والأولاد، والآن جلا الله تلك الفئة الباغية، التي أضلها بما بدأ منها البغيُ والنكاد، وأصبح الوادي في مسرّة بفضل الكريم الجواد، وأيد الله أولي النيات الصالحة بالتأييد والسداد، وبقي أهل الطغيان بعد إبعادهم في محاربة وعناد، وأمرهم إن شاء الله إلى تبديد، ولا تحصلوا قصد السوء بمراد.

فوجب منّا، خصوصاً أهل البيت، المعاضدة والإسعاد، وسلوك سبيل الإرشاد، وإعانة من قام بهذا الأمر بالجد والاجتهاد، لنيتهم الصالحة ومحبتهم للطيبين الطاهرين الذين هم للمصطفى أحفاد، ومرادهم الحقّ ونضر دين الله وشريعة صفوة خير العباد، وهم الدولةُ آل عبد الله، كافّة.

ولا بدما بلغكم ما ينفقه على العصبية، وحمية الجاهلية، عمر بن عوض القعيطي، على تلك الفئة الباغية، بإرجاعهم إلى المرتع الوخيم، وقد أظهروا في ذلك الوادي كل طغيان عظيم. وعزم بالهمة العالية، بها اختصه ذو الفضل العظيم، السلطان غالب بن محسن بن أحمد، بهمة صادقة، ونية صالحة، وقلب سليم، مع أنه شفيق بالمؤمنين وبهم رؤوف رحيم، حتى بذل أمواله في صلاح البلاد والعباد، ونفي كل خب لئيم، كره ذلك لسوء حاله، إذ لا ينفع فيه بذل ولا عذل، حتى أمده الله بالنصر والتأييد واستجابة الدعاء من الرب الرحيم، ونصر الله السلطان بنيته الصالحة ودعاء المؤمنين. فأبعد الله الطاغين والمفسدين

من معاقلهم وحصونهم، كما قال تعالى في من سلك هذا المسلك الوخيم: ﴿ كُمِّ نَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾.

فانهضوا فانهضوا، معاشر الإخوان، إلى الأوطان، الذي منَّ الله على أهلها باليمن والأمان، واغتنموا ما بقي من الأعمار في عمارة فراديس الجنان، واسلكوا مسلك أهل التقوى والإحسان، تغشاكم الأنوار، وتنتفي عنكم الهموم والأكدار، برضوان مولاكم العزيز القهار، واغتنموا ما بقي من الأعمار، ثم تقدمون إلى النعيم المقيم، والملك الكبير في الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، والقصور العالية المنعشة بالفرح الدائم والبقاء في جوار الملك القهار، لا تخشون المات ولا الفوات، بل يتجدد لكم من عطا الرب المجيد، الذي لا ينقص ولا يبيدُ المسارّ، كما وعد بذلك الحميد المجيد الغفار.

وقد مست الحاجة، بعد ما أنفقه السلطان من الأموال، ودعت الضرورة إلى المعاونة من مياسير المسلمين، في ردع تلك الفئة الباغية، بإعانة من قام بهذا الشأن ورغب فيه، وشن الغارة عليه، مع عفتهم وعلو همتهم، ورحمتهم بالعباد، حتى أنهم ما احتاجوا إليه يقترضونه ويستدينونه على جُود الله، وما وقع في أيديهم أرجعوا إلى كل ذي حق حقه، بلا محاطلة، والنفوس مطمئنة بها اقترضُوه وأخذوه ممن بذل لهم ذلك، لما في قلوبهم من الرأفة. غير أن ميسور الدولة، كها تعلمون، بحال الساعة، قليل، والناس في ضنك معاشهم، وإلا فلله الحمد، ما وقع بهم قحط ولا شدة من يوم أقام الله السلطان في هذا الوادي، في ميسرة ومسرة، من فضل من الخلق خلقه، والأمر أمره.

فنرجوا من الله أن تقوموا بالعزائم، وتظفروا بالغنائم، بإعانة هؤلاء

أولي الهمم العلية، بالمبادرة بإخراج ما سمحت به نفوسكم الزكية، بما يعينهم على نصر دين الله والشريعة المحمدية، فبذلك إن شاء الله تحوزوا الحسنيين، وتفوزا بسعادة الدارين، وقد تعين ذلك. ولا يخفاكم، حماكم الله، أن الدولة المذكورون لهم سهم من الزكاة، إذ هم الغارمون، والغارم يعطى منها حقه كها أمر الله.

ونرجو من المولى أن لا يخيب آمالنا وآمالكم فيما نطلب به رضاه، ونرتجيه من طاعته وتقواه، فهو القريب المجيب لمن دعاه، وهو بالمرصاد لمن عامله بالطاعة والتقوى أن يُسعِد مسعاه، ويحسن عقباه في دنياه وأخراه.

هذا حماكم [الله]، وادعوا لنا واذكرونا فإنا إن شاء الله لكم داعون ذاكرون، والسلام.

حرر فاتحة الحجة الحرام الواقع في آخر عام ١٢٦٤.

#### [تعقيب (١)]

«الحمد لله؛ ما قاله الحبيب حسن بن صالح، من ترغيب في هذا الباب، من إنفاقٍ لما يراه من الفضيلة والثواب، لا مزيدَ عليه، لأنه معاونةٌ على أمان العبادِ، وعهارة البلاد، وأمان السبيل، فنسأل الله التوفيق.

قال ذلك الفقير إلى عفو ربه، عبد الله بن الحسين بن طاهر».

#### [تعقيب (٢)]

#### بنيب إلله الجمز التجينيم

﴿إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ الْجَرُّ كَرِيرٌ ﴾، أحمده على ما هدانا إليه من دينه اليسير، بقوله: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِنَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِنكُو وَالفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَيْرٌ ﴾، وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وصحبه ذوي الجد والتشمير.

#### أما بعد؛

أيها الإخوان، أصلح الله لنا ولكم كل شأن، فيها قاله الحبيبان الإمامان، اللذان لا يوجد لهما شبيه في هذا الزمان، هو عين الصواب، الجامع لخير الدنيا ودار المآب، فاغتنموا الإشارة من الأولياء، وقدّموا لشراء نفيس الآخرة من حقير الدنيا، فإن النفقة في هذا نفقة في الجهاد، بل أعلى منها عند من يعرف من مقاصد الشارع المراد، وفقنا الله وإياكم للتعاون على امتثاله، وحشرنا في زمرة صحبه وآله، والحمد لله رب العالمين.

قال ذلك الفقير إلى عفو ربه، عبد الله بن عمر بن يحيى، علوي».

## (۱٤٤) مكاتبة أخرى [إلى سلطان حيدرآباد، الهند]

### بينيـــــــــــلِفُوْالْجَمْزِالْحِيْمِ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمْ ﴾ ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾ ، ﴿ إِن نَصُرُوا ٱللَّهَ يَعُمْرُكُمْ وَيُلَيِّتَ أَقَدَا مَكُمْ ﴾ ، ﴿ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَاتَواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَالْوَالَّمَ لَوْ اللَّهُمْ إِنِي مَعْلُوبِ فَانتصر ، واجبر وأَمَرُوا بِاللَّهُمْ إِنِي مَعْلُوبِ فَانتصر ، واجبر وأَمَرُوا بِاللَّهُمْ إِنِي مَعْلُوبِ فَانتصر ، واجبر قلبي المنتكى وأَمَرُوا بِاللَّهُمْ إِنِي مَعْلُوبِ فَانتصر ، واجع همتي المنتشر وادفع عني كل معتد ومضر إليك المشتكى وأنت المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بك في كل شأن ، ﴿ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِي وَحُرْنِ إِلَى ٱللّهِ ﴾ .

«الحمد لله عالم السر والنجوى، كاشف الضر والبلوى، حمداً تندفع به عنا الفتن والأسواء، وتحقق به الظنون الجميلة والرجوى، بنصرة حماة دينه عمن خصه بتمكينه من دولة العدل والتقوى، لقهر من بغى وطغَى من أهل الزيغ والأهواء، عمن أغفل الله قلبه عن ذكره فاتبع الهوى، وأضله الشيطان وغوى، وهوت به حمية الجاهلية والهوَى في أخس مهوى.

اللهُمّ إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشهاتة الأعداءِ، من

عبيد الهوى والجوى والنوى، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا شديد القوى، فقد شكونا بثنا وحزننا إليك ممن لا يخفى تجريه عليك، ومن ظلمنا لأنفسنا، فاستمع ربَّنا الشكوى، وتولنا بعونك ونصرك على من بغى وطغى علينا وما انزجر عن ذلك وما ارعوى، فأنت عُدِّتنا وظهيرنا، وولينا ونصيرنا، يا نعم المولى ويا نعم النصير، ويا من على العرش استوى. ثم نتوسل إليك بأقرب الشفعاء لديك، ورسولك الذي لا ينطق عن الهوى:

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم

الذي روى عنه من روى: «إنها الأعهال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى،، وعلى آله وصحبه، وعترته وحزبه، الذين جاهدوا في الله حقَّ جهادهِ، حتى بلغوا بذلك الغاية القصوى.

#### أما بعد؛

فسلامٌ يتجدّد، ودعاء بالصلاح والفلاح لا يرد، يهدى ذلك إلى دعامة الإسلام، وناصر ملة سيد الأنام، والنفع التام للخاص والعام، الصدر المصدّر، الهمام الغنضفر، ناصر الدولة ومشيد أركانها، وهمام تلك الجهة وسلطانها، أمد الله دعائم مملكته المسعودة بالتأييد والظفر، وأعزَّ به الإسلام والمسلمين ونصر، ووفقه لشكر ما أنعم عليه ليكون ممن شكر، لينال السيادة والزيادة والسعادة في دار الممر والمقرّ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنِيدًا لَهُ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ اللّه الله المحرد والمقرّ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ اللّه الله الله الله الله والمقرّ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ الله الله الله الله والمقرّ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ الله الله الله الله والمقرّ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ الله الله الله الله والمقرّ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ الله الله الله الله والمقرّ، ﴿ قُلْ يَفْضُلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ الله الله والمقرّ، ﴿ قُلْ يَفْضُلِ اللّهِ وَيُرَحَمَيهِ عَنْ اللّه الله والمَوْر والمَقرّ، ﴿ قُلْ يَفْضُلِ اللّه وَيُرَحَمَيهِ عَلَيْهِ الله والمُور والمقرّ، ﴿ قُلْ يَفْضُلُ اللّه عَلَمُ الله والمُقَرّ، ﴿ قُلْ يَعْضُلُ اللّه ويُورَحَمَيهِ عَلَيْ اللّه الله والمَوْر والمَاهِ الله الله والمَاهِ والمُنْهِ الله والمُور والمَاهَ والمُور والمَاهِ والله والمُور والمُور والمُور والمَاهَ والمُقَلَّدُ والله والمُور والمُور والمَاهَ والله والمُور والمِور والمُور والمُور والمُور والم

ولا زال ناصر الدولة حالُه وقاله وماله في ترقي وازديا،د في نفع البلاد وصلاح العباد، وإعلاء كلمة الحق والرشاد، ودحض أهل الباطل والعناد، والعتو والفساد، وعزُّ لأهل لا إله إلا الله في كل نادٍ، كما اشتهر عنه في حيدرآباد، فهنيثاً له الظفر بالمراد، والتوفيق للسداد.

اللهُم يا من وفق للرشاد، من أحبه واصطفاه من العباد، اجعل لنا وله ولسائر أهل الوداد، أجزلَ النصيب والمراد، إنك بصير بالعباد.

صدر هذا الكتاب المسطور، والرق المنشور، لشرح ما في الصدور، ولإهداء السلام، وبذل الدعاء بنيل المرام، وحسن الختام، على ما يرضي رب الأنام، ويوجب الخلود في دار السلام، لنا ولكم سائر أهل الإسلام، مبعوثاً من وادي الأحقاف، ومستوطن السادة الأشراف، سلالة عبدمناف، وسفينة نوح الناجي راكبها من الأخواف، ولقد صدق فيهم من قال شعراً:

يا آل بيت رسُولِ الله حبكم فرضٌ من الله في القرآن أنزلَه يكفيكم من عظيم الفخر أنكُم من لم يصلّ عليكم لا صلاةً له وقال في حقهم من قال، ولقد صدق في المقال:

وما دخولهم في الناس أو ... إلا دخول كلام الله في الكلم فأقصر، فإنك لا تحصي فضائلهم، ولو كان في كل عضو منك ألفُ فم.

ونحن وكافة الحبائب الأطايب، والعرب الأعارب، بعافية، ألبسكم الله من حللها الضافية، ما رقى وراق، وحسن وفاق، ولا زالت شموس إسعادكم آمنة من الأفول والمحاق، وظلال أمنكم للبرايا ممتد الرواق، وآخذ بنواصينا للى ما يقرب لديه، ويجتمع قلوبنا عليه، فالأمر منه وإليه، اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه.

ثم إن الحاصل لهذا التعريف، بعد إهداء السلام، وبذل الدعاء الخاص والعام، رفعُ الشكوى، إلى الله العالم بالسر والنجوى، ثم إلى رسوله على الله الذي لا ينطق عن الهوى، ثم إلى كل مؤمن من أهل التقوى، سيها من استخلفه الله على عباده في بلاده، وأمدهم بجزيل إمداده.

وأنتم منهم معدودون، وفي سلك عقدهم داخلون، لما يبلغنا عنكم على ألسُنِ الواصلين من عندكم، من حب أهل الإسلام، وإعزازهم من بين الأنام، والشكاية مما نزل بوادينا ونادينا، من البلوى والفتن، والأسواء والمحن، التي عمت الصالح والطالح، والغادي والرايح، وزيادة أهلُ التقوى والصلاح، والعلم والفلاح، وغيرهم من ضعفاء العباد، ومساكين البلاد، مما لا ناصر له إلا البر الجواد. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، وضعفت أحوالمم، وقلت أموالهم، وخابت آمالهم، وقطعت سبلهم، وتعطلت أسبابهم، وصاروا كالحوت الذي نشف بحره، وغار نهره، فحار الحكيم، وسكت العليم، وصرخ اليتيم، وبكى العديم.

وكل ذلك بواسطة عوض بن عمر القعيطي، القاطن الآن في ملككم، وتحت سلطتكم وقهركم، يصرفُ الأموال الكثيرة، والذخائر الخطيرة، على جند الفساد والعناد، المولعين بإيذاء العباد، وخراب البلاد، وأثار بذلك نار الفتنة بعد أن خمدت، وهيَّج ريجها بعد إن ركدت، وقطع السبل والمفاوزَ، على كل مسكين وعاوز وعاجز، ولم يألُ جهداً في إيذاء أهل الجهة الحضرمية، لاسيا السادة العلوية، والعترة النبوية، التي أمر الله باحترامها، ومودتها وإكرامها، كما في كتابه العزيز.

وحاصله: أنه ينفق ويموّن خلف السوء والفساد، ويغريهم على العباد، ومن جملة ذلك إخراجُه الطنبشية والمدفع، فآذى به المساكين وروّع، وجرّأ به المعتدين وشجّع، وإن كان عمله مبتور، وعمله هباء منثور، وشيطانه خاسر ومدحور، بعون من إليه تصير الأمور.

وكلما صدر منه من التجرئ سببه: لما علم صنيع السلطان المؤيد، بعون الواحد الأحد، الساعي الراغب إلى أسنى المطالب والرغائب، الصدر الأكرم غالب، من قيامه بإصلاح ذلك الواد، وإزالة ما به من فساد، وإجلاء أهل الظلم والعناد، كمثل ما سبق له من الأجداد، والآباء الأمجاد، فإن ملكهم كان في يَدهم، لا مشارك لهم فيه ولا مساوي، ولا معاند لهم ولا مناوي.

حتى خرجت الفئة الباغية اليافعية، وأوقعت بالناس كل أذية وبلية، مما لا تسع شرحه السطور، وتضيق عن بدأته الصدور، فخرّبوا الملك ومالكيه، وطرد من كان فيه، وشرّدوا بهم في البِعاد، وشتتوهم في البلاد، وأخربوا ديارهم، ومحوا آثارهم، وعطلوا عشارهم، وفعلوا بهم وفيهم ما لا يفعله الكفار، من بيع الأحرار، وهتك الأستار، وإهانة العلماء الأبرار الأخيار، وغير ذلك من المنكرات والمضارّ.

حتى قام من جهته السلطان غالب، وجلاهم وأخرجهم عن مدن حضرموت، بها لهم من فراش، وأسلابٍ وقراش، واستوطنوا بذلك الوادي، وتركهم نائبُ السلطان خوفاً من شرّ عمر بن عوض ودنياه، وحمية جاهلية وهواه، واطمأنت الأرضُ بعد بُعدهم، وحصل الأمن عند فقدهم، وسكنت الخواطر، وانشرحت الصدور، وخمدت الفتن وانزاحت الشرور.

حتى حصل القيام من عمر بن عوض ونوابه، يجمعون من الأقوام، ليطفئوا نور الله بأفواههم ويؤذوا الأنام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره التام، ولقد هم بها لم ينل، بحول الله عز وجل. هذا، وما الحامل والمعين له على ذلك، إلا ما يحصل له من المال الذي يأتي من عندكم، وعلى يديكم، يستعين بذلك على عاربة الله، وإيذاء أوليائه وأصفياه، وإخافة مساكينه وضعفاه، ليحق عليهم ما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنِفَقُونَ أَمُّولَهُم لِيصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾،

فالمطلوبُ من الله ثم منكم زجرُه، ومنعه وقهره، وردعه عن فعل هذه القبائح والسيئات، الذي يغضب لها رب الأرض والسموات، بمنع الجرايات، وزجره عن هذه الجراءات، فهاهو يصدّر من الأموال لإثارة الشرور من ملككم، شيء كثير، ومال كبير. وأنتم لكم اليد الطولى والقدرة على المنع من هذا الأمر الوخيم، والفعل الذميم، لتنالوا بذلك الثواب الجسيم، وذلك من المتعيّن عليكم، والمتوجه خطابه به إليكم، نصرة للمسلمين، وحميّة على الضعفاء والمساكين. كيف لا! وقد قال أصدق القائلين: ﴿وَكَانَ مَقَا عَلَيْنَا نَصْرُ المُشْرَعِينَ ﴾، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا النَّهُ وَاللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَحَيْدِقِينَ ﴾.

فبالله عليكم، إلا ما كشفتم عن العباد هذه الغمة، وأزحتم عن البلاد هذه الظلمة، وأبشروا على ذلك بالجنة التي كنتم توعدون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدّعون. فالعجل العجل، البدار البدار، إلى تلك الغنيمة العظيمة المقدار، والمزية التي لا يعادلها شيء عند الكريم الغفار، من صلاة أو صيام أو قيام بالأسحار، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات

والأرض أعدت للمتقين الأبرار، فإن ذلكَ من أعظم القرب وأجل الوسائل، إلى رضا الرب الغفور، فاغتنموا ذلك الثواب الجسيم، ونافسوا على ذلك الأجر العظيم، ﴿ وَمَا يُلُقَّنْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا دُوحَظٍ عَظِيمٍ ﴾.

فوالله، ثمّ والله، ثم والله، لو رأيتُم الناس في هذه الإضاقة، والتعب وقلّ الطاقة، والفقر المدقع والفاقة، بسبب تلك الفتن، من أهل الباطل والأحن، لبادرتَ إلى صلاح ذلك الحال في الحال، وبذلت ما عندك من نفيس الأموال، رحمةً بضعفاء المسلمين، وعطفاً على المساكين، وحمية على نصر أهل بيت سيد المرسلين، المنصور من نصرهم، المؤيد بعون الله من وقرهم.

يا دركاه يا دركاه، يا حميتاه يا حميتاه، يا رثيتاه! فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السهاء، ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللّهُ أَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ أَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ أَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ أَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللم

وكذلك نطلبُ من الله ثم منكم، إعانة السلطان غالب، بالمدد والعُدَد، والأخذ باليد، ليقيم شرع الله بالبلد، ولقد سكنت بقَومته الفتن والإرجاف، والشرور والإجحاف، في وادي الأحقاف، وسكنت الثائرة، واجتمعت الكلمة، ليكون لكم بذلك من الله المدد الحسيّ والمعنوي، والثواب الدنيوي والأخروي.

وهذا الإبلاغ الصادر منا إليكم، بعلم الله الذي هو رقيبٌ علينا وعليكم، أنه صدر عن صدقٍ فيها نقول، والله الشاهد على ذلك والرسول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وإليه يرجع الأمر كله، ﴿وَمَا تَشَاَّهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهَ ٱللَّهُ ﴾، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وثقتنا واعتهادنا في كل ما نحاوله ونؤمله عليه، إذ الأمر منه وإليه، والتوفيق لديه.

اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، ومنا الرمي ومنك الإصابة، ومنا السؤال ومنك النوال، يا كثير الخير والإفضال، يا كبير يا متعال، كفي علمك بالحالِ عن السؤال، فاقبل دعاءنا، وحقق رجاءنا، بمنك ولطفك، ورحمتك وعطفك، ونصرك وعفوك، وإسعادك وصونك، على يد من تحب من عبادك، على وفق مرادك، فمن أحببته جعلت له واعظاً من صميم فؤاده، ومذكّراً من مؤمني عباده، يقوده إلى رشاده، وينهاه عن فساده، يا سميع الدعاء ممن دعا، يا قريب الرجاء ممن لجأ، يا مجيب النداء.

والسلامُ على من اتبع الهدى، من بقية الأشراف القاطنين بوادي الأحقاف، والمحبين في الله ذوي العفاف، عليكم وعلى من حضر مقامكم الشريف، سيما الهزبر العفيف، الصدر المنيف، السند الأبي، عبد الله بن على العولقي، والصدر الراغب، في نيل الرغائب، السلطان غالب، ومن شئتم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

بفاتحة شهر ربيع الأول سنة ١٢٦٥».

## (١٤٥) مكاتبة أخرى [إلى السلطانين العولقي والكثيري]

#### بنيب أيفؤا لتحز التحتيم

"الحمد لله رفيع الدرجات، ومبدع الكائنات، مقيم الحجج والبراهين لأهل القلوب السليمة والفطر الزكيات، ليوقنهم أنه الواحدُ الأحد، وأن منه الابتداء وإليه المنتهى، فيذكر مبتدأه ومنتهاه من رعته منه العنايات، ليأخذ زاده من دار الشتات، للدار التي فيها الحياة الدائمة والفرح والمسرات، بل ولا فيها همٌّ ولا ممات، فأخذ من هذه الدار متجر الباقيات الصالحات، فتجهز من دار الفناء التي عها قليل تصير إلا التلاشي والفوات، واستعدّ للسعادة التي لا شقاء فيها في جوار رب الأرضين والسموات، وفي السرور الدائم، والعيش الهني الناعم، في حبور لا يعبر عنه ولا يخطر على قلب أحدٍ من البريات. وكيف لا! وقد كبره وعظمه بحمده جميع الكائنات، فسارع إلى مرضاته وامتثال أمره من سبقت له العنايات، ......(١) من حقت عليه الكلمة بأن يبقى في الدركات، فيدعو على نفسه بالويل والثبور من عظيم الحسرات، في أشقى منزل لا حياة فيدعو على نفسه بالويل والثبور من عظيم الحسرات، في أشقى منزل لا حياة فيدولا مات، أجارنا الله وإياكم وإخواننا وأحبابنا وأصحابنا من ذلك المنزل،

<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلمتين في الأصل.

وجميع المؤمنين والمؤمنات، وجعلنا مع حزبه المفلحين من النبيين والصديقين وصالح المؤمنين من أولي النيات الصالحات، فضلاً وإحساناً من جزيل المواهب والعطيات.

والصلاة والسلام على الشفيع المصدَّر يوم الميقات، وعلى آله وصحبه الأئمة القادات، وتابعيهم بإحسان على ممر الأزمنة والأوقات.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى جناب من رعتهم العناية الربانية، ووافتهم إن شاء الله السعادة الأبدية، وواتتهم الأسباب حتى يفوزوا برضوان الله والدرجات العلية، والخيرات الدنيوية والأخروية، وهما الندب الوجيه والصدر النبيه، عبد الله بن علي ناصر العولقي، ثم خلاصتنا المنتقى من بين الأهل والعشائر، والقبائل والعساكر، الذاكر الشاكر، غالب بن محسن بن أحمد، سلمها الله ورعاهما، وبنصره أيدهما، وإلى سبيل طاعته آواهما.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، باعثُ المحبة بها تخيل في البال، وما يجب رفعه إلى ذوي الفطنة لما يسنح في البال، السعداء المهتدين المنتدبين، لما يرضي به القوي المتين، من نصر دين الله وشريعة سيد المرسلين، ليفوزوا بالدخول في سلك من ارتضاهم لنفسه ربُّ العالمين. وهو يا محبيَّ عبد الله وغالب، قد بلغكم ما وقع من بشائر ومسرات، من سلوك السَّنَ القويم، وردع البغاة المفسدين.

ولكن! لم يكن على الكمال؛ لكون الجهة بما كثير من ذوي الفسق والضّلال، يزعمون أنهم على الدين مقيمين، وهم رأس الطغاة المفسدين، ولم يجدوا من يأخذ على أيديهم، ويزيل المنكر من ناديهم، وأصحابكم عين ذا في عين الآخر! ولا أحد إلى قهر الأعداء سارع وبادر، وتقوَّوا على طغيانهم وفسادهم مصرِّين، وفي حظوظهم وشهواتهم راغبين طامعين، وللضعفاء والمساكين مهينين ولم يذعنوا لما شرعه رب السموات والأرضين، في كتابه المبين، وعلى رسوله الأمين، حتى أنَّ ما وافق أهويتهم لم يزالوا إليه مسارعينَ، وبه لِحِجينَ، وأولئك عن سبيل الرشد معرضين وناكبين، وعلى محارم الله مصرّين بجرّئين.

ولا يمكن قيام هذا الأمر، إلا بالزجر والقهر، وقد تعين عليكم الاهتهام بتقويم هذا الأمر، وبشَنّ الغارة على دين الله القويم، إن أردتم أن يقيمكم العلي العظيم، ويبلغكم المقام الكريم. فالبدار البدار، فهل من رشيد يحسم مادة الشر، ويسعى في إزلة هذا المنكر، ويقوم بهمة عليه، مستعيناً بالله، يقول: الله أكبر، الله أكبر، يظفر ويستر، يوم العرض والمحشر، وفي الخبر: ........(1).

هذا ما جاء في الثواب المتعدّي، فها شيء أنفع للعبادِ من ذلك، وأما ما يختص به، أعني الإمام العادل، يكفيه ما جاء في الحديث الآخر، قال النبي ﷺ: اسبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعدَّ في أولهم: الإمام العادل، فأنه بها من كرامة، في عرصات القيامة.

وأنت يا محبّ عبد الله؛ أرشد غالب إلى ما فيه السعادة والنجاة، في دنياه وأخراه، واقصد بذلك وجه الله وابتغاء ثوابه ورضاه، وغالب ليس مغفل عن هذا، اللهم إلا أن يقوم المحبّ غالب في ذلك، وإلا فجميع من استرعاه ضائع وهالك، فهلموا إلى الفوز بالحسنيين، وسعادة الدارين، في الدنيا يكون لكم

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدر نصف سطر.

الثناء الجميل، والخير الجزيل، والإكرام والتبجيل، وفي الآخرة ارتفاع الدرجات عند الملك الكريم، في دار البقاء والنعيم، فبهذا تحصيل العون من العلي العظيم، ويمدكم بالدعوات المستجابة أولو الألباب، المصطفين الأحباب النقوة الأنجاب، الذي حباهم بالزلفي والاقتراب ربُّ الأرباب، وبمسرتهم يستر رفيع الجناب، فبادروا حفظكم الله وأسعدكم، في تحصيل ذلك الفضل الجزيل، والمقام الجليل، يمرّ حالكم جميل، وتكون لكم الكرامة والزلفي عند الولي الكفيل.

وقد أطمعنا فيكم من الاهتهام بالعدل في هذا الوادي، ونرجو من فيضانه على يديكم في كل قطر ونادي، في الحاضر والبوادي، وما ذلك بعزيز على واسع الكرم والجود وكثير الإحسانِ والأيادي، فعسى يتكرم المولى سبحانه وتعالى بالتمام وبلوغ المرام، وتأتيكم النفحات من ذي الفضل والإنعام، فبادروا بالاغتنام لفرصة الليالي والأيام.

وهذا الكتاب بيد الولد النجيبِ الألمعي، الذي لم يزل منه كف الضراعة ممدود، إلى الرحيم الودود، محمد بن زين باعبود، وبلسانه كفاية كما يشافهكم إن شاء الله، ويخبر عن حال الوادي، وأهله خصوصاً أهل البيت وأتباعهم وأشياعهم من أهل الخير والصلاح. والولد محمد توجه مع خبرته بالحال، في العلو والسفال.

كذلك إن الحاج عبد الله بن على حصلت له نية في تنبيه ناصِر الدولة في إجراء جائزة لأهل البيت، فهذه همة علية، وأكبر منزلة ومزية، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لَا آلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾. هذا، حماكم الله، والدعاء لكم مبذول ومنكم مسئول، والسلام منا والأولاد، والمحب عمر شماخ».

# (١٤٦) مكاتبة أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

## بينيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْجَيْمِ

"الحمد لله الذي جعل شأن المؤمنين الصادقين بوعد الله، الغارة على دين الله، وانتهاك حرماته وتعدي حدوده وذلك من رعته عناية مولاه، ممن اعتز بعزة الله، واقتدر بقدرة من لا رب سواه، وأيده بروح منه حتى أمده بجنود من عنده، وعلى كل طاغ وباغ وظالم قوّاه، فلابد أن يشكر مسعاه، ويحظى بالفلاح في دنياه وأخراه، وينصره على من تعدى حدوده وكفّر إحسانه ونعاه، وواخذ الله به حزب رأس الغواة، بنصر وتأييد من لا يعسره أخذ من حادة وكفر بها جاء به حبيبه ومصطفاه، الذي أيدَه بالمعجزات، والحجج البينات، والقرآن الذي أعجز الكلّ عن الإتيان بسورة من مثله، فلم يقدروا أن يأتوا بسورة من مثله، ولا ببعض آية من الآيات، فأعلمهم أنهم عاجزون عن ذلك بقوله: ﴿ وَإِن ببعض آية من الآيات، فأعلمهم أنهم عاجزون عن ذلك بقوله: ﴿ وَإِن ببعض آية من الآيات، فأعلمهم أنهم عاجزون عن ذلك بقوله: ﴿ وَإِن الله ومن معكم من أهل العقول والفصاحات، ﴿ وَلَن تَقْعَلُوا ﴾ .

وكيف يقدروا على ذلك بغير إذنِ مبدع الكائنات، وقد أظهر حججه القائهات، بها صرَّفه في العصُر الخاليات، في قوم نوح وعاد وثمود وغيرِهم ممن كذَّب بالآيات، وطغوا في البلاد، فلم تحصنهم من بأسه الحصونُ المنيعات، ممن تجبر وتعالى بطغيانه وسادً، كعاد التي لم يخلقُ مثلها في البلاد، وثمودَ الذين جابوا الصخر بالواد، وغيرهم من أهل الطغيان والفساد، والتمرُّد والعنادِ، مَن لا يحصرُهم الوصفُ والتعداد.

فسبحانه من عظيم تقدَّس عن الأشباه والأنداد، فهو يحكم ما يشاء ويفعل في خالقه ما أراد، فيا سعد من أطاعه وامتثل أمره وقام بنصرة دين الله بين العباد، وقام على من خالف أمره وتجبر وحاد، فذلك له النصرُ والعزّة بنصر من لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَبُ كَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُم إِن اللّه لَقَوِئ كَاللّهُ لَقَوِئ كَاللّهُ مَن يَنصُرُهُم إِن الله لَق لَقوي عَن يَنصُرُه مَن الله الله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُم وأباد.

فيا من انتدب لنصرة هذا الدين القويم، أبشر الحظوة والإسعاد، واقصد بذلك وجهه الكريم والفوز الأكبر يوم الأشهاد، ولا تبال بغير ذلك من حظوظ دار النفاد والبعاد، حتى تفوز بالحسنيين وسعادة الدارين والنعيم المقيم والملك الكبير، في عمر لا ينقضي أبد الآباد، صحبة النبيين والمرسلين في جوار الملك الجواد.

والصلاة والسلام على الشفيع المصدّر يوم يفر الآباء من الأولاد، وعلى آله الطيبين الطاهرين من الرجسِ والفساد، وصحابته أثمة الهدى والرشاد، وتابعيهم بإحسان في كل قطر وناد.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة السلطان المسعود، المؤيد إن شاء الله بتأييد الإله المعبود، غالب ابن السلطان محسن بن أحمد بن محمد الكثيري، أيّده الله بنصر دينه وشريعة

حبيبه ومصطفاه، ودمغ فيه شقاشقَ الباطل ممن اتبع هواه، واستحوذ عليه الشيطان وأغواه، حتى يظهر الحق ويستبين ضواه.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب، وقد سرَّنا ما قمتم بقصدكم الحسنِ ونيتكم المباركة بالقيام بأمر الله، ونصر شريعة رسول الله، وقد قام به من سلفكم من خصه الله بهديه واصطفاه، حتى جرّ الأمر بحكم التقدير بها بلغ به العدوّ اللعين مناه، وركض عليهم بخيله ورجله واستأسر من اتبع هواه، وقد بدا منكم الظفر بإحراز ذلك المتجر الأفخر، فالله يؤيدكم بالنصر والتمكين، وأخزى عدوَّ الله اللعين، فقوُّوا هممكم ليؤيدكم بنصره القوي المتين، ويهزم بكم جنود الطغاة والمفسدين، وعدوّنا الشيطان الرجيم، وما ذلك بعزيز على العلي العظيم.

وقد وصل إلينا السلطان عبُود بن سالم، قبل نفوذه إلى القبلة، وعزّمناه على ذلك، وأوصيناه بها تيسر من ذكر ودعاء، وأن يعلقَ الهمة بالله، ويعتمد عليه في جميع الأمور. ووصل إلينا مع وصولنا إلى (المسيلة)، السلطان عبد الله ابن محسن، وكافة الدولة، إلى بيت الولد عبد الله بن عمر بن يحيى، واستمدوا منا الدعاء، ودعونا لهم، ثم الآن حقق الله بالنصر والتأييد، وسلوك النهج الرشيد، وما يرضي به الحميد المجيد، ويخذل كل شيطان مريد، وجبار عنيد، بفضل الله القادر على ما يريد.

وعزّمنا على هذا الكتاب الولد الصنو، أحمد بن محمد الجفري، مع سفره، لضرورةٍ ألجأته إلى ذلك، وقد وددنا نكتب لكم قبل ذلك الوقت، ولكن من حالنا أنا لا نبدأ أحداً بالمكاتبة، ولكن لما بلغَنا من قوة همتكم وعزيمتكم بهذا الأمر العظيم، فسرَّنا ذلك منكم، وعمن ساعدكم عليه، طمعاً في رضوان الله، ونيل الزلفي لديه، وبهذا الكتاب ....(١١).

ونحن بالدعاء متوجهين إلى الكريم الوهاب، ومن توجّه إليه فتح له الباب، وبلغه المطالب والآراب، الله يجعلنا ممن أخلصَ له وإليه أناب، حتى يدخلنا في جملة المخلصين الأحباب، ولا يقصر نظرنا إلى دار الزوال، ويجعل نظرنا مقصوراً على الزلفي لدى رفيع الجناب، والخلود في جواره مع المصطفين الأنجاب، فضلاً وإحساناً ممن يعطي من يشاء بغير حساب.

والسلام منا والأولاد، ومعلمهم عمر بن محمد شماخ، عليكم وعلى من شتتم، ومن حضر مقامكم العزيز، والمحبّ عبد الله بن على العولقي، ومن سأل، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدر كلمة.

# (١٤٧) مكاتبة أخرى [إلىٰ السلطانين العولقي والكثيري]

## بنيــــــــــلفؤالجمزالجينيه

الحمد لله الذي من اعتمد عليه واستنصر به ووثق بصادق وعده هانت له بحول الله صعاب الأمور، وانزمت له بعد التشتيت والافتراق انزمامها لكل صبّار شكور، ودانت له عالياتُ المراتب من فضلِ الرحيم الغفور، وخضعت له الرقاب من كل ختارٍ كفور، فقام بحَمد الله وكان لنعمائه شكور، متواضع لعظمته مع كل أمره بالامتثال والاجتناب جدور، عزيز عليه ما عند العباد من أمر الله على دينه غيور، مريداً بذلك كله وجه الله الكريم والفوز الأكبر يوم النشور.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في البطون والظهور، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهرَه على الدين كله فأضحى به كل مؤمنٍ مسرور، صلى الله عليه وعلى آله المطهرين بنص كتابه وسابق علمه وتخصيص فضله المنور(۱)، وصحبه القائمين بشريعته وعدله كها أنار بهم ظلام الديجور، وتابعهم بإحسانٍ عمن سلك مسلك الحق والهدى على ما نهج عليه الجمهور.

(١) كذا في الأصل.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى حضرة من رفع الله لهم الشأن، وقوى بهم دعائم الإسلام والإيهان، ورقاهم الله إلى مراتب الإحسان، وأشهدهم ما أشهد به أهل التحقيق والإيقان، حتى يريهم بالتحقيق ما غاب عنهم بالعيان، حتى نجعل همهم في ما يفوز به من الملك المخلد والنعيم المؤبد في دار الاسيتطان، حتى يحرزوا الحسنيين وسعادة الدارين من عظم الشأن، وإيانا يا الله يا رحيم يا رحمن، ويجعل لنا ولهم بذلك الاستقامة والفرح كها في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللهُ أَسْتَقَنَّمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ﴾، الخ، فتدبروا أيها الإخوان، الجهابذة الأعلام، الأجلاء الكرام، من نرتجي من الله لهمتهم جلاء دُجنّات الظلام وتقوى بهم دعائم الإسلام.

ونخصّ بذلك المحبّ في الله، العون إن شاء الله على طاعة الله، الجمعدار المسابق في المعالي والفخار، المتجر للمتجر الباقي في دار القرار، عبد الله بن علي ابن عمر بن ناصر العولقي، لا زال محفوظاً بعناية الله ورعايته وإلى دار المعالي يرتقي. وكذلك السلطان المؤيد إن شاء الله بتأييد الكريم المنان، محبنا الأخص الأود، غالب بن محسن بن أحمد. ثم المستور الذكر، الولي الحميم المواد، أنس الفؤاد، المهدي الهادي إن شاء الله إلى سبيل الرشاد، لسان الحال إذا حصل الالتهاسُ حال الإشكال، باب الخير، العلم الفاضل العلامة، سالم بن الشيخ الإمام الجهبذ عبدالله بن سعد بن سمير. حماهم العلي الكبير، وكان لهم ظهيراً وعونا ونصير، بإحياء دين الله وشريعة البشير النذير.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتابكم، المعلم بوصول المعلّم سالم، مهنتين العافية والسلامة، فلله الحمد على ذلك، والله يجمع الشمل في الأوطان.

وما ذكرتم من صنيع الجمعدار عبد الله والسلطان غالب، فهذه يد لا تتناهي لهم عند الله ورسوله، وهذا من تعظيم الله، وتعظيم ما عظمه تعالى، كها قال قائلهم:

## \* عظم اسمَ العظيم إن كنت تبغًا تعظم \*

وفي الحديث القدسي: «إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً»، وفي الحديث القدسي: «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». ولهذا فضّل الإمامُ العادل على غيره من أهل المقامات، وكان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، بها يعود على العباد من النفع العام بواسطته.

كذلك ما أشار إليه محبنا غالب، من تأدية الحقوق المتعلقة به وبراءة ذمته، فهذه درجة لا تنال إلا لمن أهمله الله من عباده للترقي إلى الدرجات العوال، ونظمه في سلك أهل الكهال، حقق الله ذلك. وهذا الذي نطلبه منه ونعول له على فعله، ولم نزل ندعو الله أن ييسره ويسهله عليه، وطمعنا في الله أن يكون كذلك.

وقد طال ما يخطر ببالنا أن نعرّفه، لكن لما جاءَ ذلك منه فرحنا غايةَ الفرح، وهذا مما يدل على صدق نيته، وعلى التوافق الحسي، حيثُ للنفوس إحساسٌ من بعضها البعض، وإن بعدت الأشباح. وفي الخبر: «الأرواح جنود مجندة»، الخ.

وكونوا على دين الله، ونصر شريعة رسوله متوازرين، وبالله معتصمين، وعليه متوكلين، وفيها عنده ولديه راغبين. فهناك تنال المراتب العلية بقدرة القوي المتين، ويحتسم مواد أهل الطغيان والمفسدين، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُّولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾، الآية.

فاعتصموا بحبل الله، وانتظروا ما عند الله، وانتصروا له فإنه الناصر لمن ينصره، قال تعالى: ﴿إِن نَنْهُمُوا اللهُ يَنْهُمُرُكُم ﴾، هذا وعده الصادق في كتابه المبين، وكيف يخلف وعده من بيده ملكوت السموات والأرضين، والكل تحت قهره وتدبيره خاضعين، فكونوا بذلك موقنين ترون ما يسركم من صلاح الدنيا والدين ومن أحسن من الله حكما لعباده المؤمنين.

ولا يهولنكم شقاشق الباطل، ما يظهر من الفساد من البغاة المفسدين، قال تعالى: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِاللَّيْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾، فقوّوا الهمة في نصرة الدين، كما يُرى أنكم بذلك حريين، وله إن شاء الله متأهلين، بحول الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو أحكم الحاكمين. وقد وعدنا النصر في قوله: ﴿وَكَانَ حَفَّا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فلا يرتاب في صدق وعده إلا في قوله: ﴿وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فلا يرتاب في صدق وعده إلا كل مرتاب مهين.

وما ذكرتم بالتحريض بالدعاء لكم، فنحن لكم داعون.

وأما ما ذكرتم من كونِ ما أنتم فيه في حضرموت، والسبب بالهند، فلستم بالهند، فلستم بالهند ولا بمرَدتها، إنها أنتم بالله، ومن عند الله، ﴿ مَاعِندَكُرْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَالْهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

مكارم الأخلاق بقوله: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق»، ونحن لكم داعون كما تحبون.

وذكرتم الإكرام الذي فعله الجمعدار عبد الله، من التوسعة الذي للوليمة بوفود المعلم سالم، يهناه ذلك، ومن إنه تحمّل الكثير من الاعتناء بشأنه، فهذا مأمولنا وغاية رغبتنا، جزاه الله عنا أحسن الجزاء، وشكر سعيه، فسارعوا في إنجاز طلبته، وإسعافه برغبته، من قضاء حاجته، وإعانته على براءة ذمته، ليخرج إلى الوادي المبارك، تمام الدعوة إلى الله، والتذكير بأيام الله، يكون لكم من الثواب والأجر ما لا يعلم علمه إلا هو. في أحوج ذلك الوادي إلى أهل العلم، وما أفقره إلى العدل والإنصاف، فقد غمر الجهل والظلم والتجاهر بالمنكرات من جندها، وليس لها من دون الله كاشفة. في أسرنا وما أفر حَنا بتقوية عضدِ من كان همه زوال ذلك، وما أكبر مودتنا وأوفر مجبتنا لمن كان بذل وسعه وطاقتِه في تحصيل ما هنالك.

ومكنوا الجمعدار من الاطّلاع على جميع أحوالكم، حيث طالت المدة، وأهل الظلم في طغيانهم يعمهون، ولا بأحد يبالون، ولا من مولى يخافون، حبب الله إلينا وإليهم التوبة، ومحاعنا وعنهم الحوبة.

هذا حماكم الله، واعتنوا في إيصال التذكرة إلى ناصر الدولة، وأول ما تبدءون به تحصيلُ ما يفرغ قلبَ المعلم سالم. وأنت يا محب عبد الله، الله الله، كونوا حسب الظن في إعانته بها تقدرون عليه، هذا الذي أحببنا تحريضكم عليه.

وأما ما فيه النفع العام، من إقامة حدود الله وشريعة رسوله، فليس خافي

علمكم الشريف، ومقامكم المنيف، وقد كثرت الفتن والمطالبات على أهل حضر موت، تواتت عليهم الأنقاص، سبب من ذكرتم، وإنها اعتنوا من طرف ما يتم به صلاحها، وواصلوها بها يتم نظام الدين.

وأما من طرف مخرجكم يا محب غالب، فنحن متعلقين به جم جم، إنها تناظروا، الذي يسراه الحاضس ما يسراه الغائب. هذا حماكم الله، والسلام منا والأولاد، والمعلم عمر، والمحب أحمد بن علي طرموم وأولاده».

\* \* \*

# (١٤٨) مكاتبة أخرى [إلى بعض الحضارمة من سكان حيدرآباد الهند]

## بنيب لِنهُ الْجَيْمُ

|     | <br><b>)</b> |
|-----|--------------|
| (1) | <br>         |

... المباركين المحبين الأسعدين، على بن عبود باحمدون، وعوض بن على بن عبود بلفَقيه، وأبي بكر بن سعيد بن منصور، وسائر أعيان تلك الجهة، خامل ومشهور، وذاكر ومذكور، وأصلح الله لهم وبهم الأمور، ودلهم على ما فيه الرشد والنجاة، لهم ولعامة المسلمين وخاصتهم، ليكون حمى الشريعة معمور.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول جملة من كتب سيدي السيد الأفضل، الجهبذ الأنبل، الحبيب إسحاق بن علامة زمانه، وصفوة أقرانه، عقيل بن عمر ابن يحيى علوي، وأنبأتنا تلك الكتب عن صفاء سريرته، وصدق همته وقوة رغبته، في إحياء الإسلام، ومحبة جده خير الأنام، ونشر شريعته، حقق الله به

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بمقدار أكثر من نصف صفحة (٨ أسطر) من أصل ١٤.

آماله، وضاعف نواله، وأصلح أحوله، وتلك وظيفة الرسل، ووراثهم من العلماء السالكين بسَننهم إلى أقوم السبل، وفي الخبر: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً، فطوبي للغرباء الذين يحيون ما أماتَ الناس من سنتي».

ثم إنها وصلت كتبٌ منكم، آخرها كتابك أيها المحب عوض بن علي، وما فيها كفاية ونهاية، وهذا الكتاب جعلناه لكم بيد المحب سالم بن والدنا وشيخنا الفاضل عبد الله بن سعد بن سمير، وجّهناه لما استشارونا الأولاد الفضلاء النبلاء: محسن بن الحبيب علوي بن سقاف، والحبيب الجهبذ علوي ابن سقاف بن محمد الجفري، في أن الدولة قصدُه من يتقدم لمواجهة السيد إسحاق المذكور، وأخذوا مشورتنا من الذي يصلح لذلك؟

قلنا لهم: المعلم سالم.

وألزمناه السفر، لكونه ممن له بحالِ الجهة كمال اختبار، وعلمه بها لا يحتاج إلى اشتهار، مع أنه لا يؤبه له، لكونه ذو فضيلة علم، لا يظن أنه ينفذ في هذا الشأن، فوجهناه لأمورِ كما يخبركم بها مشافهةً.

ثم ألزمناه أنه يتفق بكم ويكون الشور بينكم وبينه، ليتم إيناسه، وتنعقد الألفة والصحبة بينه وبين السيد إسحاق، ولابد له من ذلك، بل واجب ومتعين عليكم وعليه، فإن كلاً مسئول عما قدر عليه من مال أو علم أو جاه.

وبعد أن يتفق بالسيد المذكور لابد له من النفوذ إلى جهة الهند، لأنا وجهناه في شأنٍ يتم به لهذا الأمر النظام، وله في خاصته مشجَنات وتعلقاتٌ بحضرموت وغيرها، لهذا التجأ إلى السفر ولا يستغني عنه، ولا يحصّل من ينوب ويقوم مقامه، خصوصاً في وظيفة الدعوة والتعليم، مع كونه يفعل ذلك حسبةً لله سبحانه وتعالى، وابتغاء ثوابه العظيم.

ولما كان وادي حضر موت حقير، وفيه قل ذات اليد، جُهل أهل العلم، وتفقد أحوالهم وسد خلاتهم، فتلك جائحة أصيبوا بها أهل هذا الزمان، فصاروا في حيرة، لا يبالون من أي باب تدخل عليهم الدنيا، فمع وصول هذا الرجل إليكم لا تألوا جهداً في كلّ ما يُدخل عليه السرورَ، بكل ممكنٍ، حسب القدرة، لأنه رجل صالح ابن صالح، وممن يتولاهم الله، كما هو يعلم بأن الله يتولى الصالحين.

كذلك ألزم السيد إسحاق بلقاء أحدٍ من الدولة والسادة، فنحن ألزمنا على الجميع الطاعة التامة، وقدمنا نفوذ المعلم سالم لأمورِ غامضة دقيقة، تخفى حتى على الدولة، ليتحادثوا هو والسيد إسحاق في شأنها، ومعه مناً \_ أعني المعلم سالم \_ مراسيل إلى (حيدرعباد)، لناصر الدولة وغيره، فمع وصوله بالسلامة يكون منكم السعي في كتب بيده من الأشراف، لأنه في طبعه من الصلاح والخير ما ترومون، ويطلب من صلاح الدين ما تطلبون، وفي نظركم البركة والكفاية.

وذكرت يا محب عوض بن على أنك متوجّه مع التجهيز، فيا حيّا ويا مرحباً بك، أنسٌ وسلوة، فتذكر العهد القديم، ثبتك الله على الصراط المستقيم، وجمع بك الشمل في الأوطان إنه أكرم كريم، وأرحم رحيم، وانو في مخرجك هذا زيارة أهلَ البيت الأحياء والأموات، وإخوانِك في الله، ومشايخك في الدين، ومع صلاح النية مخرجك هذا جهادٌ في سبيلِ رب العالمين، وكل من أعان في

ذلك الشأن بهالِ أو حال أو مقالٍ، فهي له يد لا ننساها يومَ يقوم الناس لرب العالمين.

وبلسن المعلم سالم كفاية، وفي نظركم الخير. والسلام منا والأولاد كافة، ويسلمون عليكم الولدين الألمعيين محسن بن علوي، وعلوي بن سقاف، وكافة الدولة، وراقم الأحرف عمر بن محمد بن سالم شماخ».

\* \* \*

# (١٤٩) مكاتبة أخرى [إلى السيد إسحاق بن عقيل بن يحيي]

## بنيب أنوالج ألجني

والحمد لله مزيل المنكرات، ومزيل الإعسار بالمسرات، بإلقاء الروح على من يشاء من البريات، من أرباب النفوس الزكيات، والهمم العليات، فتكشف بهم الأمور المعضلات، من ارتكاب الخطايا والسيئات، باتباع مضلات الخطيات، والأهوية والحظوظ لتكمّل عن قام بذلك السعادات، وتكون لهم الزلفي والقربة عند رب الأرضين والسموات، فيحييهم الحياة الطيبة في دار السعادات، وتتم لهم بهم المسرات والمكرمات، وترتفع لهم الدرجات، في دار لا يطرقها النقيصات ولا الفوات، ولا يخاف أهلها المات، بل يتزايد نعيمهم وسرورهم في دار مبدع الكائنات، بنعيم يتجدد، وملك يتخلد، لا يعزل ولا يتبدد، بوعد الله الصمد الأوحد، كما بذلك أوعد من لا يخلف الموعد، وهو الفوز الأكبر، الذي لا يتغير ولا يتقدر.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أيقن وأخلص بتوحيدِ الله، وأنه الذي بذلك تفرد وتوحد، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله، الذي دمغ به شمل الباطن ومزقه وبدد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أسعد بهم الأمة، وتابعيهم بإحسانِ الذين جعلَ الله همهم سؤالاً وطاعةً في

كل مقصد، حتى ينصرهم ويعليهم ويخزي بهم حزبَ الشيطان الأبعد، كما خزاه بأهل الصدر الأولِ من طيبي العناصر والمحتد.

من حسن بن صالح البحر الجفري، علوي.

إلى من أعلا الله مقامه، وأسعد بحوله وقوته لياليه وأيامه، وبلغه بنيته الوافية وهمته العلية وفطرته الزكية أقصى مرامه، وأعني بذلك الجهبذ الضرغام، العالم الهمام، صادق الهمة الساعية في رضًا ربه ذي الجلال والإكرام، وتنتعش به شريعة جده خير الأنام، السيد إسحاق بن الشيخ العلامة عقيل بن عمر بن يحيى، أحيى الله به ما اندرس وعفا من الإيهان والإسلام، حتى يبلغه الله في الدنيا والآخرة أقصى مرام.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتابُ بعد وصول كتبتكم المسرّة، المعلمة بتوجهكم إلينا، والكتب الذي للأمير عبد الله بن محسن بن أحمد، فكلٌ منا بذلك شكر.

وذكرتم مرادكم من يواجهكم من الدولة والسادة، فلا بد من ذلك، وصدر إليكم العلامةُ سالم بن عبد الله بن سعد بن سُمَير، وهو الخبير بها في الوادي، فخذوا ما لديه، فإنه لسان الحال، ومن الرجال الرجال، ولا تحيدوا عن ذلك، وهو لسان الحال. فقووا الهمة، تولاكم الله، كها أهلكم الله، وانهضوا هممكم إلى كشف تلك المهمات، وتمهيد سلوك سبيل النجاة برضوان رب السموات.

ومع التوجه إلينا خصوصاً مع استعانتكم بالله، يتيسر العسير، بقدرة

العلى الكبير، وكيد الشيطان ضعيفٌ حقير، ودعوة القرآن إذا قارنها سيفُ الحق قطعَ بها شقاشق الباطل والظلم والطغيان، وأذاق ملابسيهما من الخزي والهوان، وباقترانهما يحصل المأمولُ من ذي الكرم والجود والإحسان.

هذا حماكم الله، وعند اتفاقكم بالمعلم سالم المذكور، وأخذكم ما لديه من أخبار جهَتنا، وتعريفكم حالها وحال أهلها، وما هم عليه، تكون منكم الرخصة للمعلُّم سالم إلى جهة (الهند)، وتكون منكم مراسيلُ إلى أعيان (حيدَرعباد)، ومن الشريف محمد عون، لأن لابد له من ذلك، ومتعين عليه على العَين وعلى الكفاية، وقد أمرناه بالتوجه إلى تلك الجهة وبيده مرسول.

هذا يا سيدي، ولا يقطعنا كتابكم، مع شرح طيب حالكم، حيث معنا منكم ومما أنتم معانونه من التحملات كثيرُ اهتهام، جمع الله بكم الشمل على أحسن حالٍ وأنعم بالي، إنه ذو الفضل والمنن، آمين اللهُمّ يا عالم السر والعلن.

والسلام منا والأولاد صالح وعبد القادر وعبدِ الله، وسلموا على من شئتم له السلام، ويخصونكم بالسلام الولدين الألمعيين: محسن بن علوي بن سقاف، وعلوي بن سقاف بن محمد الجفري، ومولانا عفيف الدين الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر، وذويه، وأولاد الحبيب عبدالله بن عمر بن يجيى، بلسان الحالِ، لكونهم مندرجون فينا ونحن نائبون عنهم في إبداءِ السلام".

## (١٥٠) مكاتبة أخرى [إلىٰ الشريف، والي مكة المكرمة]

## بنيب أنع التعز التجنيم

«الحمد لله الذي أعزَّ الدنيا بالأثمة الراشدين، الذين جعلوا همهم وبغيتهم رضا رب العالمين، فأخذوا أنفسَهم بالاقتداء والاهتداء باتباع سيد المرسلين، أولئك أسعد السعداء من الفائزين والمفلحين، إذ قووا هممهم في نصرة دين الله ولم يبالوا بالطاغين والظالمين، ولا الكافرين والمنافقين، ولا سائر حزب الشيطان الخاسرين. أولئك رعاة الأمة وهداتها إلى الصراط المستقيم والحق المبين، أولئك هم المقامات الساميات، والدرجات العاليات، الأعزاء بقدرة القوي المتين، القائل في محكم كتابه: ﴿ وَيلاّهِ أَلْهِنَ وُلِرَسُولِهِ وَلِللَّمُ وَمِنْ اللهُ فَي عكم كتابه: ﴿ وَيلاّهِ أَلْهِنَ وَلَرسُولِهِ وَلِللَّمُ وَمِنْ اللهُ فَي عكم كتابه: ﴿ وَيلاّهِ أَلْهِنَ وَلَرسُولِهِ وَلِللَّمُ وَمِنْ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيلاً اللهُ فَي اللهُ وَيلاً اللهُ وَيلاً اللهُ وَيلاً اللهُ وَيلاً اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَيلاً اللهُ واللهُ اللهُ ويلاً اللهُ اللهُ ويلاً اللهُ اللهُ

والصلاة والسلام على من هذ الله به جدار الكفر ودمغ به شقاشق الطغيان، وكيد الشيطان، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأثمة الراشدين، وتابعيهم بإحسانٍ من المتقين المخلصين، الذين لم تلههم دار الغرور، وموطن التلبيس والزور، ولم يفتتنوا بزهرة الدنيا ولا بالمالِ والبنين، ولم يظفر بهم رأس الغواة بتقواهم وبتوكلهم على القوي المتين، أولئك حزب الله مع النبيين والصديقين، الذين لا يجزنهم الفزع الأكبر يوم تبلغ القلوبُ الحناجرَ ويفر الآباء من البنين.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الشريف باشا، المتولي من تحت الخليفة السلطان عبد المجيد ابن محمود بن عبد الحميد خان، قوّى الله ساعده على تبديد أهل الكفر والعدوان، وأخذ به على أيدي أهل المخالفة والعصيان، وأنهض همته وهمة من واله على تمهيد شريعة سيد ولد عدنان، ونصرة دين الملك الديان، حتى يكونوا من أسعد السعداء في اليوم الأكبر، الذي يجمع الباري جل وعلا فيه الأولين والآخرين، من إنسها والجان، فالعزيز من اعتز في ذلك اليوم برضوان الرحمن، والذليل الحقير من استحق المقت بمخالفة جبار السماء، حتى أذاقه في ذلك الموقف الأكبر الخزي والهوان، ويبشر بسخط الله والهبوط في دركات النيران.

وذلك من اتبع هواه وآثر دار الغرور واتبع خطوات الشيطان، واشتغل ببهارج الدنيا وكل حقير فانٍ، وإن ملكَ الدنيا بأسرها ولم يرضَ عنه مولاه ولم يؤثر عُقباه على دنياه فهو آيلٌ للخزي الخسران.

والسعيد الرشيد من ألقى من قلبه الحظوظ الفانياتِ وأقبل بكنه الهمة على الملك الذي كلّ يوم هو في شأن، وأعزَّ من دينه ما هان، ولم يبال فيما يرضى به مولاه بمن عزَّ ولا من هان، فأقام حجة الله على كل من كان، فلا جرم أن ينصره الله ويقمع به كل غاو وشيطان، ويضحي به دين الله مشيد الأركان.

ويكون ظله في ظلّ الله يوم لا ظلّ إلا ظلَّ عرش الرحمن، يوم يصير مخلداً في ملك كبير مؤبّد لا يخشَى فيه التكدير ولا التغيير ولا الهوان، في ملك كبير عظيم لا يعز عه بخاطر إنس ولا جان. وكيف لا! وقد كبّره الكبيرُ المتعال، وعظمه عظيمُ المن والإحسان. فأعظم الثواب وأجزل العطاء من الكريم الوهابِ من أعطاه الله القدرة وشكر إنعام مولاه، وقام بها أمره الله وذلك أسعد السعداء يوم يلقاه، فلا جرم أن يصلح الله به البلاد والعباد، ويعطيه أجر من استقام ممن أقامَه عليه على دين الله، وشرعة رسول الله، ومن أعطاه هذه النعمة وتهاون بشكرها ولم يقم فيها بأمر الله، فقد باء بالخسران في دنياه وأخراه، واستحق العذاب الأليم في دركات النيران، ووقعت به الخزية والمذلة على رؤوس جميع الثقلين، ولم ينفعه ولم يغن عنه ما وقع له في العمر الفاني، من الحظ الداني، في العمر القصير، والعيش الحقير، ويقدم إلى ربه معذباً ومهان، فقد باع نفسه بأبخس القيم وأعظم الخسران، وتحرقه الندامات في يوم كان مقداره خسين ألف سنة، فأعظم بذلك من خسران. ثم تسحبه الزبانية إلى دركات النيران، فوالله ما يتهاون بهذا إلا من ضَعُف منه الإيمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأنساه ما خلق له من عبادة الرحمن.

فمن كان شاكًا في هذا فلينظر إلى مبدعاتِ الأكوان، التي أبدعها وزينها عظيم الشأن، وليتفكّر هل خلق أو خلقت من غير شيء أو أبدَعها الذي يقول للشيء كن فكان، فإن لم يؤمن بهذا فقد أراه الله ما صنعه بغضبه في عاد وثمود وغيرها ممن استحق العقوبة، إذ جاءته النذارة على ألسنة المرسلين، إذ قام بهم الحجة على الجاحدين، وأوضح بهم المحجة للمهتدين، قال جلّ وعلا: ﴿ وَكَذَّبُ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آنَيْنَهُمْ ﴾، يعني: الآخرين، مما آتينا الأولين من القوة والتمكين، ﴿ فَكَذَّبُ أَنْهُا رُسُلِ ﴾ فكيف كان نكير.

قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ

الذين مِن مَبِّلِهِم ﴾، وقد تحققوا قوم نوح بالإغراق، وقوم عاد بالربح العقيم، التي لم تأت على شيء إلا جعلته كالرميم، فاعرَضوا عن ربهم وعن داعيه بالحظوظ الزائلة، فالتهوا بها وتنافسوا فيها، حتى حقَّ بهم المقتُ والعذاب الأليم، فمن ينصرهم من الله إذا غضب عليهم وأخذَهم العذاب الشديد؟. فهل أغنى ما عنهم ما جمعوه وما منعوه؟ فأخذهم الله بذنوبهم، قال تعالى: ﴿وَفَنرُون وَهِمَاكُونُ وَهَنمُن وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِالْبَيِنَاتِ فَاسْتَكَبرُوا فَي الْبَرْض وَمَا كَانُوا سَنِقِين \* فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِيةٌ فَينهُم مَن أَرْسَلنا عَلَيْهِ فَا الْمَرْض وَمَا كَانُوا سَنِقِين \* فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِيةٌ فَينهُم مَن أَرْسَلنا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْتِ وَهِنهُم مَن أَرْسَلنا عَلَيْهِ عَليه الْمُؤْتِ وَهِنهُم مَن أَرْسَلنا عَلَيْهِ عَليه عَلَيْهُم مَن أَرْسَلنا عَلَيْهِ عَليه مَن أَمْرَفَنَ وَهِنهُم مَن أَرْسَلنا عَليْهِ مَن أَمْرَفَنَ وَهِنهُم مَن أَنْهُم مُوسَى بِاللهُمْ وَلَيْكِن كَانُوا أَنْهُمُم مَنْ أَرْضَى وَهِنهُم مَن أَمْرَفَنَ وَهِنهُم مَن أَمْرَفَنَ وَهُمُهُم مَن أَمْرَفَنَ وَهُمُهُم وَلَيْكِن كَانُوا أَنْهُم مُوسَى بِالْمُؤْمِن وَهُمُهُم مَن أَمْرَفَنَ وَهُمُهُم مَن أَمْرَفَنَا وَمَاكَانُوا سَنِقِيم مَن الله لِيَظْلِمُهُم وَلَيْكِن كَانُوا أَنْهُم مُوسَى بِاللهُ الْمُؤْمِن وَمَاكُونُ اللهُم الله المُعْمِي عَلَيْهُم مَن أَمْرَفَنَا وَمُا كَانُوا سَنِهم مَن الله لِيَظْلِمُهُم وَلَيْكِن كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم مُوسَى الله المُعْمَالِمُهُم وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم مَنْ أَمْرَفُون الله المُعْمَالِه وَلَيْكُن كَانُوا أَنْهُمُ وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون كَانُوا الله المُعْمَلِيمُ وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون كَانُوا أَنْهُم وَلَيْكُون الله والله والمَاكُون الله والمُعْمِلُه والمُعْمِلُولُ المُنْهُمُ الله والمُعْمِلُه والمُعْمِلُه والمُعْمِلُهُم والمُعْمِلُه والمُعْمُ المُعْمُ والمُعْمُ والمُعُمْ والمُعْمُ الله المُعْمِلُه والمُعْمِلُه والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمِلُه والمُعْمِ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْم

وقد بلغنا من المنكراتِ الفظيعة ما يوجب زوال النعم، وحلول النقم، وحلول النقم، وقد أقام السلطان عبد المجيد بن محمود بن عبد الحميد، خليفة في إقامة حدود الدين، وشريعة سيد المرسلين، وخلفائه الهداة المهتدين، الذين جعلهم الله سيفه على الجاحدين والكافرين.

وبلغنا أن جندهم تزيّوا بزي الكافرين الملحدين، من النصارَى المحادين لله، إذ كانوا لما أنزله من كتابه وما جاء به الرسول الأمين مكذبين، وما ذلك إلا أن استحسنوا دينهم وخلا الإيمان في قلوبهم، وخافوا أعداء الله المعتدين، ولم يشفقوا من عذاب الله المهين، وينتصروا بقوّة الله القوي المتين، قال جل وعلا: ﴿وَ لِللَّهِ ٱلْمِينَ وَلِلْمُوْمِنِينَ ﴾، حتى استحوذ عليهم الشيطان اللعين، وأنساهم قيوميته من لم يقم لغضبه أهل السموات والأرضين أجمعين.

حتى غفل هؤلاء النوابُ والحكام من المسلمين، فكأنهم لم يؤمنوا باليوم

وعليهم أن يزيلوا من دهليز الحرمين الشريفين، جدة، ومن يسكنها من الفرنج والنصارى، بل ومن غيرها من بلدان المسلمين، وقد بلغنا أنها تقبل شفاعتهم، ومسامحتهم في عشورهم وجناياتهم، وتعزيزهم وتوقيرهم، وظهورهم بشرب الخمر، وتعاطي الكفار وغيرهم، ممن لا يخاف الله من المسلمين.

وبلغَنا أيضاً مزاحمة النساءِ بالرجال في المطاف، فليميزوهن بأن يكن في حاشيةِ المطاف، كما ذكره العلماءُ، لأن اختلاط الرجال بالنساء موجبٌ للفتنة ووقوع الفاحشة، ولو من النظر، تحت بيت الله العظيم.

ومن ذلك توقير أهل الدنيا، وإهانة الضعفاء والمساكين من عباد الله، وإخراجهم من الصفوف، ويجعلون مكانهم أهل الجِدَة، وربها يكون منهم من يستجاب دعوته، ويغضب لغضبه جبار السموات والأرض، فيحرق الوالي والمولى عليه بسطوات عدله. ومن المنكرات أخذهم الأجر الكثير على الطائفين، يعجز عنه الفقراء، ويتعب فيه الأغنياء، وإذا لم يعطوهم ذلك سبّوهم وشتموهم.

على الولاة والعلماء أن يزيلوا هذه المنكرات، ليحظون برضًا رب الأرضين والسموات، فيسلموا من غضبه بأعظم السطوات، فإنه إذا غضب لا تقوم له جميع البريات وسائر الكائنات.

وعليهم أن يتفقدوا ما في الحرَم، من داخله وخارجه، طائفه ومصليه، على ما مضى عليه السلفُ السالكون على سنة سيد المرسلين، وقد حججنا في زمن قبلَ هذا، ولم نر تلك المنكرات، وصار هذا من غربة الدين والأمور المستقحات.

وقد بلغنا ذلك ممن نثقُ بقوله ويخاف الله ويتقيه، فبعثنا بهذه النصيحة لكم حذراً وإشفاقاً من غضبِ الله، وغارةً على دين الله، وتضييع حدوده وأحكامه، وهذه النصيحة إن شاء الله جديرةٌ بالقبول، لمن كان له قلب حي وحياءٌ، ومن لم تنفعه النصيحة فإنه ميتٌ، والشجر الصالبُ العرقِ لا ينفعُه سقيُ الماء، والذي في عروقه بقايا حياةٍ يحيى ويرتعِش. والمؤمنون الذين بذر فيهم الإيهان، قال فيهم جلّ وعلا: ﴿وَبَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ

فعلى الولاة المتقينَ، المعتزين بعزة الله، الذين لا يخافون في الله لومة لائمٍ، ولا يبالوا بكل معتدٍ وظالم، أن يقوموا بأمر الله على أنفسهم، ومن استرعوه من عباد الله، إن أردوا نصرة من الأرضُ أرضُه والسماء سماه، والقدرة قدرته والحلق خلقه وهو يحكم ما يريد ويفعل ما يشاه. فليزيلوا ما يغضِبُ جبّار

السماء، من شربِ الخمر، والزنا، والربا، واجتماع النساء والرجالِ من غير حاجةٍ، وليميزوا بدين الله المسلمينَ من الكافرين، بإهانة الكافرينَ وإعزاز المؤمنين، وإقامة حدود الله الذي شرَعها على لسان رسوله وكتابه المبين، فإن لم يفعلوا ذلك، ولم يرفعوا به رأساً، فقد باءوا بالخسران المبين، واستحوذ عليهم الشيطان اللعين.

ونحن عليهم فيها قصروا فيه من دين الله في الموقف الأكبر شاهدين، وصدقَ فيهم قول الله تعالى: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْ كَعَنْ مُنكُوهُ وَهَاوُهُ لَا يَتَنَاهَوْ كَعَنْ مُنكُولُ فَعَلُوهُ لَلَيْ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ \* تَكَرَىٰ كَيْبِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ اللَّذِينَ كَيْبُورُواْ لِمِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِ هُمْ كَيْلِدُونَ \* وَلَوْكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا النَّفَذُوهُمْ أَوْلِيَاةً وَلَكِنَ كَيْبُرُا مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾.

\* \* \*

# (١٥١) مكاتبة أخرى [إلى السلطان غالب بن محسن الكثيري]

بنيب لِنْهُ الْجَنِ إِلَا الْجَنِي

## ﴿نَصْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ ﴾

# ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ فَالَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمُ فَا عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾

"الحمد لله الملك العظيم القادر، العلى الكبير المتصرف في الأوائل والأواخر، الشهيد الرقيب الحاضر، لا يعزب عن علمه فلتة خاطر، ولا لحظة ناظر، وهو فوق عباده قيومٌ قاهر، مدير الدوائر، ومطلع البشائر، لمن هو لدينه ناصر.

وصلى الله على سيدنا محمد سيد العشائر، وعلى آله وصحبه النجوم الزواهر، ما غار على دين الله غائر، فدانت له الرقابُ وذلك له الصعاب وأصبح به نجمُ الباطل غابر، وطريقُه عافيةً دائر.

من حسن بن صالح البحر.

إلى المحبّ المؤيد المنصور، إن شاء الله، بنصر دين الله، المتخلق إن شاء الله بالرحمة والشفقة على المؤمنين من عباد الله، القوي الشديد المنصور على أعداء الله، سلك الله به مسالك أئمة الهدى، وحماه بعين عنايته وخاصّة رأفته ورحمتِه عن مسلك الردى.

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موجب الكتاب، بعد مسنون الدعاء والتحية: أنه بلغنا اجتماعُكم وآل تميم، وحصلت لكم أمارة، وأنهم أجابوا وساعدوا، وبدأتم بأمن السبيل وترك المظالم، فسررنا بذلك، واستبشرنا بها هنالك، فابدأ أولاً بإنقاذ مهجتك، وتزكية نفسك، عن كل ما يكره ربك، وحلها بها يرضيه، وبصلاحها وزكاتها تصدرُ منها الأفعال الخيرية، والنتائج الإحسانية، وهي أخف عليك، إذ باتلقى ربك، فإن أحسنت دام فلاحها، وصلحت أوصافها، وكنت منها على بصيرة، وكذلك من في جدلك وخاصتك، قُمْ على الجميع بأمر الله، من فعل مأمورٍ أو وكذلك منهي .

وبلغنا أنه سَاعدكم على ذلك، وعضدكم فيه عبد الله، وهو نعم العون ونعم النصير، وله همة إن شاء الله على تنفيذِ الحق، وهدم جدار الباطل، فقووا الهمة، وجددوا العزمة، وانتصروا بمن له جنودُ السمواتِ والأرض، ولا يهمكم ظهور الباطل وكثرة أربابه، فإن الحقَّ يعلو ولا يعلى عليه، فإنه بمثابة الظلمة في النور، يمحو كثيفُها لطيفَها. قال الله تعالى: ﴿نَقَذِفُ بِٱلْمَقِيَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَي النور، يمحو كثيفُها لطيفَها. قال الله تعالى: ﴿نَقَذِفُ بِٱلْمَقِيَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَي النور، يمحو كثيفُها لطيفَها. قال الله تعالى: ﴿نَقَذِفُ مِاللهِ وَالنية الصالحة فَي الله عالية الله عالية الله عالى الدرجات، ومن كان مع الله كان الله معه.

ومن نصر الله نصره، قال تعالى: ﴿ وَلَيَـنَصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقَوِيُّ عَنِيرٌ ﴾، يعني: نصَر دينه، وردع المنكرات والمظالم، مع التخلق والرحمة والشفقة، وحمل الكل على ما يسرضي المولى، والاستعانة والتوكل والثقة بوعده، قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُوَحَسَّبُهُ وَ﴾، أي: كافيه وناصره، وحاميه وحارسه.

وتذكر قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ ، الآية ، فمنكم صلاح النية وقوة الهمة في نصر دين الله، والحكم لما حكم به، وأنزله في كتابه، وعلى لسان رسوله، وهدي الأثمة الراشدين.

واستعينوا بأخذِ المشورة بمن تثقون بصلاحه في دين الله، ومعرفته بأحكام الله، كالسيدين الأفضلين: عبد الله بن حسين، وعبد الله بن عمر بن أي بكر، اجعلها مفاض سرك، والأخذ بقولها مبتدأ أمرك، فبذلك بحصل كل مقصودٍ، ويتم كل مأمول، وبقوة الهمة وصلاح النية تتأتّى المظاهر الحسية على وفْقِ الشريعة المحمدية، والهمة قالبُ التوفيقِ، والصدقُ لا يقع على شيء إلا قطعه، وهو مغناطيسٌ تفتح بها الأبواب المغلقة.

واقصدوا في كل ذلك رضًا الله والدار الآخرة، التي ملكها لا يزول، ونعيمها لا ينفك، واحذروا من قصور النظر على دارٍ لا قيمةً لها ولا بقاء. وهذا الأمر ثوابه عظيم وأجره كبير، لمن قصد به رضا الله، وطلب ما عنده، ومن قام به يكون في ظلّ عرش الله يومَ لا ظلّ إلا ظله، ويكون مستجاب الدعوة.

وإذا قويتم العزيمة على ذلك، جاءكم من الله نصره وتمكينه، وفتحه وتأييده، ولا ترضَوا بالدون، وابذلوا في المطلوب الأكبر نفيسَ ما عندكم، وقوّوا الثقة بالله وما بذلتموه في طلب رضاه ونصرة دينه فسوف يجعل لكم به الخلف في الدنيا، والثواب العظيم في الآخرة، وارفعوا الهمّة عن الطمع في الخلق،

والنظر إلى ما بأيديهم، وانظروا إلى من بيده خزائن السموات والأرض، واكتفوا به معيناً وظهيراً ونصيراً، فنعم المولى ونعم النصير، فيا سعد من علقَ سببه بأسبابه، وخضع لعالي جنابه، فذلك الذي يطول على كل طائل، ويخضع له كل عالي وسافل.

هذا، ونحنُ وكل دائرة أهلِ الحق لكم داعون، وهم الجناحُ وأنتم الطائر، فتأمل هذا الكتاب، وخذ مأخذه، والله يكون في عونكم، ويتولى هدايتكم إلى ما فيه النجاة، والعاقبة الحسنة، وينصر بكم الحق، ويدمغ بكم الباطل، إنه على ما يشاء قدير ».

\* \* \*

# (١٥٢) مكاتبة أخرى [إلى بعض المقادمة من زعماء القبائل]

## بنيب أنفؤا لأجمز الزجيئير

# ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾

«الحمد لله الهادي لمن استهداه، والكافي لمن استحفظه واسترعاه، والمتولي لمن ألقى نفسه إليه وقام مطيعاً له في سرِّه ونجواه، أحمده حمدَ غارقٍ في بحور نعهاه، مفوّضٍ إليه في جميع أموره فيها يرتجيه ويخشاه.

والصلاة والسلام على واسطة عقدة أنبياه، وصفوته من أهل أرضه وسهاه، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع هداه.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر.

إلى المقدَّم الملحوظِ، إن شاء الله، بعين العناية، حفظه الله، وسلك به مسلك السعادة والنجاة، وقمع به شقائق من حاد الله، آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم، وحثكم منّا على الدعاء بنصرة السلطان، فنحن إن شاء الله متوجهين إلى من بيده الخلقُ والأمر، بالدعاء والتأييد والتسديد، والسعي على سبيل الحميد المجيد. فنوصيكم بالاعتصام بالله، والتوكل عليه، مع مشاهدة نفاد أمر، وسرعة نصره، وإحاطة علمه وقدرته على جميع براياه، وأنه ناصر من نصَر دينه، وأن كيد اللعين وحزبه ضعيفٌ، لا يقاوم سطواتِ العزة والجلال.

فاخضعوا لأمر مالك الكون، وغاروا على دينه، واحكموا على أنفسكم وأهليكم ومن في جدّلكم ما شرعه لكم من دينه، من فعل مأمور، وترك كل محظور، فبذلك يقوى الأساس، ويستقيم الأمر، ويوهن كل معاند، ويحصل الفتح، وتذل الصعوب، وينحسم كيد الأعداء، مع مصاحبة النية الصالحة برضًا رب الأرض والسموات، والفوز لديه بسامي الدرجات، والنظر إلى أن هذه الدار، مزرعة دار القرار، ومدة الإقامة فيها أيام قلائل، ثم القدوم على دار الخلود الدائم، إلى ظل ظليل، في جوار الرب الجليل، أو إلى عذاب وبيل.

فعليكما بإرسال نظر البصيرة إلى تلك الدار، التي يتحقق النزول بها عما قليل، ولا يغرنكم دارٌ لا بقاءً لها ولا قدر، لقصر مدتها وكدورتها، وتنغيص عيشها، وما هي إلا متجَرٌ للفوز الأكبر والنعيم المقيم، أو الحسران والعذاب الأليم.

فيا من حق المؤمن الموقن بوعد ربه المصدق بلقاه، إلا أن يتجهز لأخراه، ويتأهب لدار عقباه، وينبذ غرّة زخارفِ هذه الدار وراه، فحينئذ يأتيه كل ما يهواه، وينصرِفَ عنه كل ما يخشاه، وهذا حال من عرف النعمة وشكر مسديها حيث لم يُردُ من عباده إلا شكر نعماه، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْعَكُ لُ اللّهُ يِعَذَابِكُمُ إِن شَكَرَ تُكْرَ وَ وَالدعاء لكم مبذول، ولا شكر ترال تدعو بـ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾. هذا، والدعاء لكم مبذول، ولا تزال تدعو بـ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

# 

«الحمد لله كاشف المضار، وجالب المسار، ومشرق الأنوار، باجتماع الأشباح والأسرار. والصلاة والسلام على المصطفى المختار، وعلى آله الأمناء الأبرار.

ثم على الحبائب الأجلاء، والنبلاء الفضلاء، علوي ومحمد ابني سيدنا وشيخنا الحبيب سقاف بن محمد الجفري، حفظهم الله، آمين.

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد وصل التعريف منكم، ونحن عازمين على الكتاب لكم، بالوصول والاجتماع، وأول النهار عندنا جمع لآل كثير، في تأمين الأرض والمساكين، عسى الله يذيل العسر باليسر، والضلال بالمهدى، وهو المؤمَّل لكل خيرٍ، والسلام».

\* \* \*

# (۱۵۶) مكاتبة أخرى [إلى جماعة من صدور الناس]

## ينيب ألفؤال بمزال جينير

اوعد الله الصابرين المخرجَ مما يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون.

الحمد لله الذي بيده تيسير كل عسير، وكشف كل مهم وضير، هو الله الذي لا إله إلا هو، له الخلق والأمر وإليه المصير، نستهديه ونسترشد ونستنصر به، وهو نعم المولى ونعم النصير، سعد من لبى داعيه وآب إليه، فذلك الفائز الرابح بالفوز الكبير، فإنه تعالى مجيرٌ ونصير وظهير، ومن خالف أمره وعصاه فها له غيره من ولي وهو على كل شيء قدير.

والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله وصحبه إلى يوم المصير. إلى الصدُور المكرمين المحفوظين إن شاء الله بإجابة داعي ربّ السماء والأرض.

موجب الكتاب: دعوة خير، تسعدون بها وتفلحون وتنصرون، وهو أنا كتبنا لآل كثير للحضُور عندنا يوم الثلوث الآتي، وعشرين في شهر الحجة، والجميع، بكرة اليوم المذكور، وبالوصول إن شاء الله يحصل السؤل والمأمول، بحول الذي لا يحول وملكه لا يزول. فالحذر الحذر من التخلف، بتصميت كل غبي جهول، فإن ذلك محبةً لكم وشفقة عليكم، والله شاهد على ما نقول، والسلام».

\* \* \*

# (١٥٥) مكاتبة أخرى [إلى السيد العلامة عبد الله بن عمر بن يحيي]

#### بنيك أنعم الزجم الزجيف

"الحمد لله مزيل الأتراح والأنكاد، معيد المسرات والأعياد، بصفاء السرائر وعافية الأجساد، وله شأن عظيم بها يقتضيه حق الربوبية بالصبر والشكر اللذين هما في دين الله العهاد، فيتناوبان على العبدِ حتى يكون له الفوز الأكبر، والنعيم بالملك الكبير السرمد، والنعيم المخلّد، أبد الآباد، في جوار الرب الجواد، ومن ذلك أنموذ جا لمن شاهد بعين بصيرته ذلك الميعاد.

والصلاة والسلام على من جعلَه الله الواسطة العظمى في مظهر الإيجاد والإمداد، وعلى آله وصحبه أثمة الهدى والرشاد، وتابعيهم إلى يوم التناد.

من حسن بن صالح البحر.

إلى حضرة الولد المنير الألمعي، عالي المقام، عبد الله بن عمر بن يجيى، أحياه الله بالحياة التي أحيا بها قلوب أحبابه وأولياه، بحبه وقربِه وحسن المصافاة ولذة المناجاة، وأطال في ذلك عمره وبقاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر هذا الكتاب بعد وصول كتابكم الذي حصلت لنا به أتم البشائر،

فالله يحققها بالمسرات للقلوب والظواهر، فهو الكويم الذي على ما يشاء قادر، وهو بالمرصاد لكل داع صابر، فبذلك ينجلي ظلمات الدياجر، وتنكشف القلوب السواتر، فتشهد الشئون الإلهية في ينجلي ظلمات الدياجر، وتنكشف القلوب السواتر، فتشهد الشئون الإلهية في الأوائل والأواخر، ويكون لها به شغل عن كل باد وحاضر.

ولله الحمد، فقد حصلت المسرة بعافيتكم، وما فاضت من الأخبار المسرة بواسطتكم، باستيقاظ أهل الملة الحنيفية، فسرَّنا ذلك كثيراً، ونرجو أن لا يخيبهم الله، وأن يمكنهم من أعدائهم وأعداه.

ولنا مدة ومعنا زيادة تحمل من عدم الاحتفال بذلك، والاهتهام بها هنالك، حتى منّ الله على أولئك بالقيام بأمر الله، وشن الغارة على دين الله، وأنعش هممهم وأنهضها على من حاد الله، من الكافرين من أعداء الله، بعد أن وقعت منا الكآبة والكمد، بقلة الاهتهام من أهل دائرة الإسلام، واشتغالهم بدار الحطام، ولم يبالوا في ذلك بالخزي والملام، وسقوط محلهم عند ذي الجلال والإكرام، الله يحقق الأمال ببلوغ المرام، وحصول التهام، ونصرة أهل الإسلام، ودمغ الطغاة والطغام، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا التي لا مسرَّة فيها ولا مقام، لما سبقت عليهم الكلمة من ذي العزة بما اقتضته الأوصاف الجلالية بالإضلال والانتقام، فالله يتغمدنا برحمته، ويكرمنا بطاعته، ولا يهيننا بمعصيته، ويعزّنا بالإيهان حتى يدخلنا دار السلام في مجاورته.

وإن سألتم عنا فنحن في لطف الله الحفي وستره الجميل والنظر، وآثار إن شاء الله زائلة، والرَّجل كما علمتم فيها يثقل علينا القيام، حتى أن صلاة الفرض الآن لم يمكننا إلا مع القعود، لحصول بعض مشقة، واللطف حاصل بعون الله المعبود، ونسأل منه الصفح والعفو.

فادعوا لنا حماكم الله، ومروا الأخ عبد الله بن الحسين بالدعاء لنا بالعافية الحسية والمعنوية، وذكرتم توجه الولد حسين بن سهل إلى البندر، والله يبلغه المطلوب، ويكفيه المرهوب، وإذا كتبتم له سلموا عليه، وذلك السيد من عين أعيان الزمان، الله يحفظه حيث كان، وأينها كان، ولا يجعل للشيطان عليه ولا عليناً سبيل ولا سلطان، والسلام».

## (١٥٦) مكاتبة أخرى [إلىٰ عبد القوى بن عبد الله عوض غرامة]

#### بنيب أنفؤا لتعمز النجيني

«وعد الله المخرجَ للصابرين مما يكرهون، والرزقَ من حيث لا يحتسبون.

الحمد لله الذي لا يغلبه غالب، ولا يسبقه سابق ولا يفوته هارب، من القاه ورجع إليه نال الأمن من المراهب، ومن تعدّى حدوده وتمرد عليه باء بالخسران والمعاطب، وصار عبرة للأباعد والأقارب. والصلاة والسلام على من أظهر الله به دينَه وهزم به جيوش المعتدين أولي الكتايب، وعلى آله وصحبه نجوم الغياهب، وعلى تابعيهم بإحسان في المشارق والمغارب.

### من حسن بن صالح البحر.

إلى عبد القوي بن عبد الله عوض غرامة، فإن كنت عبدَ القوي حُقّ لك أن تسمع الموعظة، وتتقي من أنت عبدَه وترعوي، وإلا فأنت مطيعٌ ومتبع للشيطان الغوي، وقد بلغنا أنك قبضت السادة الفضلاء أولاد السيد أبي بكر المشهور، والسيد العلامة الفاضل أحمد بن علي الجنيد.

وقد تقدم من أبيك على هذا الحبيب مثل هذا الأمر، وبلغناه النصيحة بالترغيب والزجر، فلم يرعو لامتثال الأمر، وقد حاق به من الله المكر، وأنت في ابتداء أمرك أظهرت من الخير ما الله أعلم بها في سرك، وقد أعلناً بذلك شكرك، فإن كنت ذا قلب سليم، وخفت العلي العظيم، أطلقت هؤلاء الصبيان، وكذلك السيد الحليم، وسمعت نصيحة من يدعوك إلى الصراط المستقيم، ورفعت بنفسك من هذا المرتع الوخيم، لتفوز بالسلامة والغنيمة عمن هو بالمرصاد على عباده وبهم خبير، وأصغ إلى قولِ من يشفق عليك، ويحب لك أن ترجع إلى ربك وتستقيم، وإن أبيت وأردت إلا العصيان، وتلبست بالظلم والطغيان، وأهنت أهل بيت المصطفى من عدنان، سوف إن شاء الله تأتيك النقم، وعاجل العقوبة، وتبوء بالخزي والخسران، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وابرز للطغيان، هذا الفرس وهذا الميدان، نقول ذلك معتمدين على الملك الديان، الذي لا يقوم لغضبه أرض ولا سهاء ولا إنس ولا جان.

ولا كان ظننا فيكَ إلا أنت تنصُر دين الله، وتقيم حدوده، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنصر المظلوم، ولو فعلت ذلك لأتاك نصر الله، وجاءك الإمداد بالدعاء من أحباب الله وأولياه، وظفرت بالحسنين، وسعادة الدارين، كما وعد الله في كتابه، وعلى لسان رسوله، فمن ذلك قوله جل وعلا: ﴿ وَلِيَنصُرُكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِن اللّهُ لَقَوِي عَزِيزُ \* ٱلّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلُوة وَالدَّوْ الزَّكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْرُونِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَ لِلّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴾.

وكم ورد في فضل ذلك من الأخبار، وقد شاهده وعرَفه أولو العقول والأبصار، لا الحمقى المغرورين الجهال الأغمار، الذي يصير حالهم إلى البوار، ويخرب عليهم الديار، وتعفى منهم الآثار، ويبوئون بسخط الجبار وعذاب النار.

وهذه نصيحتنا ومعذرتنا إليك، ونرجو أن لا تُؤْثِر رضا الشيطان على غضب الرحمن، فتتجنّب ما فيه السخط والهوان، ويظهر ما في قلبك من إيهان، وقد بلغناك النصيحة محبة لك وشفقة عليك، وقياماً بحق مولانا الذي أخذ علينا بذلك المواثيق والعهود، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنّبَيّنَنَهُ ولِلنّا سِوَلَاتَكُتُمُونَ مَا أَزَلْنَا فَالَيْتِنَا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْعَهُود، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلْنَا وَلَا اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ وَيَلْعَنُهُم اللّهُ وَيُلْعَنُهُم اللّهُ وَيَلْعَنُهُم اللّهُ وَيَلْعَنُهُم اللّهُ وَيَلْعَنُهُم اللّهُ وَيَلْعَنُهُم اللّهُ وَيَلْعَنُهُم اللّهُ وَيَلْعَنُه مَنْ اللّهُ وَيَلْعَنُه مَا اللّهِ مِنُونَ ﴾ .

نحن بحمد الله قد قمنا بالدعوة على قدر طاقتنا، ومقتضى علمنا، وصدعنا بها عند من نخاف، ومن نرجو وإن شاء الله ما نخاف، ولا نرجو إلا مولانا، وقد أرانا الثأر فيمن لم يكن منه الائتهار والانزجار، علانيةً بالاشتهار.

ومن لم يصدق فليجرّب، وسوف يرى بقوة العزيز الجبار النصر لمن كان له به انتصار، كما نصّه في كتابه العزيز بقوله: ﴿وَكَاكَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلمُؤْمِنِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾، وهذا محقق عندنا ليسَ فيه ريبُ ولا تكذيب.

فاجتنب ما فيه في هذه الدار الهوان، وفي الآخرة عذابُ النيرانِ، وحرمان البجنان، قال تعالى: ﴿وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾، فإن قبلت النصيحة دعونا لك وأحببناك، وإن لم تقبلها دعونا عليك وقليناك، كما قد حذرناك ووعدناك، فلا تسخِط مولاك وتخرّب دنياك وأخراك، بإثارة غضب الله الذي بيده نفعك وضراك، ولا يمنعك منه جندك ولا عشيرتك ولا شديد قواك، واحذر أن تسمع كلام من أراد لك الهلاك بخسران آخرتك ودنياك.

وعسى لا يخيب ظننا فيك، فقد أحسنا فيك الظنَّ حين رأيناك، والمسرة عندنا أوبتك ورُجعاك، فإن قبلت النصيحة فيا بشراك، وإن رددتها فيا خيبة مسعاك، بغضب مبدع الكائنات الذي من نطفة خلقك فسَوّاك، الله يقيل عثرت، ويغفر حوبتك، ويقبل توبتك، ويجبر بفك هؤلاء الأشراف مصيبتك، فوالله أن ما فرحنا وسرورنا إلا توبتك، ونكره أن تعظم رزيتك، فتغترَّ أنت وعشيرتك، والله يجب من تاب وأناب، وكها أنه لمن تاب غفور رحيم، فهو لمن خالفه شديد العقاب.

فيا وهابُ يا وهاب، فهذا أخونا، دعوناه إليك، وحذرناه من سخطك، وبلغناه معذرتك، فأقل عثرته إن كانَ أهلا لذلك، كما سبق في قدرتك ومشيئتك، وإلا أرح العباد من شرّه وكيدِه ومكره، فأنت العالم بأمره، فلا تخيب آمالنا من الإحسان، فكم أقلت من جانٍ، وكم نجيت من غرقان، فلا تخيبنا كما دعوناك، يا كريم يا منان، والسلام على من اتبع الهدى وخاف عواقب الردى».

# (۱۵۷) مكاتبة أخرى [إلى حاكم تريم، عبد الله بن عوض غرامة]

#### بنيب لِمَنْهُ الْبَعْزَالِ حِيْمَةِ

«وعد الله الصابرين المخرج مما يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون. ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَدَ يَكْبِسُوٓ المِينَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهَمَّدُونَ ﴾.

الحمد لله القائم على كل نفس بها كسبت، الرقيب عليها فيها أسرت به وأعلنت، فإن أجابت الأمره سعدت وأفلحت، وإن تأبت عليه أخذت وقصمَتْ، ولم يجزم بها ما به طغَتْ واستكبرتْ، ونفَذت وتمردت.

والصلاة والسلام على من طهّر الله به الدين القويم، وهدى به إلى الصراط المستقيم، فقال في حقه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وعلى آله الفائزين بقربه واتباعه بالمقام الكريم، وصحابته التابعين له على النهج القويم.

من حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري.

إلى عبد الله بن عوض غرامة.

السلام عليكَ إن كنت مجيباً للحقّ، وسامعاً للنصيحة في الدين، وإلا فلا سلامَ إلا على المؤمنين المهتدين، الذين لم يلبسوا في الدين، ولم يسلكوا سبيل المعتدين الظالمين.

#### وبعدُ؛

فهذه تذكرة وتبصرة لمن أجابَ لباريه بها أمره، وحجة قائمة على من طغى ومعذرة. وقد بلغنا منك أنك تدعو إلى التوحيد، وأنك على سبيلِ الربّ المجيد، ولم يبلغنا من أفعالكَ إلا فعلُ كل جبارٍ عنيد، واتّباعُ الشيطان المريد، وظلم من اصطفاهم الله من العبيد، الذين طهّرهم الله في نص كتابه المجيد، إذ قال جل وعلا: ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرّبِحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ قال جل وعلا: ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيكُذَهِبَ عَنصَهُمُ ٱلرّبِحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرِهم في أزل الآزال، كما أن إرادته تطهيرهم، ولا مانع لإرادته، ولا معقبً خكمه، ولا مرجِّسَ لتطهيره.

وقال جل شأنه لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات: ﴿ قُلُ السَّلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَى ﴾، فلم يطلب الله جل وعلا من جميع عباده على ما دعاهم إليه، وما امتنَّ عليهم من نعمة الإسلام والإيهان، إلا مودةُ أهل بيته، فمن لم يودَّهم ولم يحترمهم، فجديرٌ أن لا يكون له من الإسلام والإيهان نصيب.

وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح المرويّ عنه: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السهاء إلى الأرض وعتري أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهها، فها حال من لم يكن من جيلهم، ولم يهتد سبيلهم إلا سبيل الظلم والعناد، والبغي والفساد، وعظم الرزية والخزية يوم التناد، والاحتراق بنيران الأسف يوم يقومُ الأشهاد، يوم فرار الآباء والأمهات من

الأولاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم إذ حقّت عليهم الكلمة بالخسران والإبعاد.

وهذه نصيحتنا لك يا عبد الله، إن كنت من عباده المطيعين، الخائفين المشفقين من عذابه، فإن قبلتها فهنيئاً لك بغنيمة السلامة، والفوز بالكرامة، وكنت من المؤمنين الذين إذا دُعوا إلى الله، قالوا: سمعنا وأطعنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أيها عبد»، ... الخ<sup>(۱)</sup>. فإن كانت لك يا عبد الله سابقة عناية، ولك من قدم الصدق نصيب، سمعت وأطعت، وإن لم يكن لك تعاظمت واستكبرت، وخالفت وتمردت.

وهذه نصيحةً حقّ وكلمة صدقٍ، ممن لا يرى في الوجود غير مولاه، ولا يركن إلى أحد سواه، ولا يرفع إلى غيره سرائه ولا ضراه، وإن لم تقبلها فقد قامتُ عليكَ، وبلغتك المعذرة. وسترى إن شاء الله ما في صَمتِ مخالفتها من العطب، وسوء المنقلب، وإن كنت مطيع، وللنصيحة سميع.

فبادر إلى إخراج هؤلاء الأشراف الذين أهنتهم، وخوّفتهم وروعتهم، وروعت أهاليهم وأطفالهم، وبذلك تسلم من عاجل العقوبة، وشر المثوبة، ونحظيك بدعوة مستجابة، يصلح بها شأنك، ويحفظ بها إيمانك، وإلا رميناك بالسهام الصائبات، بالدعوات المستجابة عند المجيب، لخاصته وأحبابه. وما أهونك وما أقلك، وما أصغرك وما أذلك، على جبار السماء.

<sup>(</sup>١) لعله يقصد ما أخرجه الدارقطني من حديث أسامة بن زيد، أن رسول الله على قال: «أيها عبد أصاب شيئاً مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر ذلك الذنب عنه».

والسلامُ على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى، وهذا لك ولمن ساعـدك على الظلم، وأجرأك عليه، بل موعظة لنا ولكَ ولسائـر الـمؤمنين والمؤمنات».

# ديوانُ الإمام العارف بالله الحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري نفع الله به

#### بنيب أينة ألجه ألحيت

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### وبعده

فهذا أثر آخر من آثار الإمام الحسن البحر، رحمه الله، وهو أدبه المنظوم، وما حفظ من قصائده وأشعاره الحكمية والحمينية، التي تدور في فلك الأذكار والدعوة إلى الله، وشهود المنة والنعمة من مولي النعم ومشديها سبحانه، إلى ذوقياتٍ ووجدانيات، ولطائف، وغير ذلك من الأغراض الاجتهاعية.

النسخة المعتمدة: تم الاعتباد على نسخة خطية، ضمن المجموع الذي نسخه السيد محسن العطاس (هبهب) رحمه الله، تقع هذه النسخة في ٤٣ صفحة، فرغ السيد العطاس من نسخها في المدينة المنورة، بتاريخ ٢٥ ذي الحجة الحرام سنة ٢٠١هـ. قال في مقدمتها: «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

#### وبعده

فهذا ما وجدناه من الكلام المنظوم من نطق سيدنا الإمام بركة الأنام العارف بالله ورسوله الحبيب الألمعي حسن بن صالح بن عيدروس البحر الجفري أعاد الله علينا من علومه وأسراره في الدارين، آمين».

كما تمت الاستعانة بنسخة أخرى مصحّحة على مخطوطات متنوعة.

#### قافية الهمزة

هذه القصيدة أنشأها في بلد قيدون متوسّلاً إلى الله بحصول الرحمة وكان ذلك في وقت جدب وضيق فعجّل الله ببركته بحصول الرحمة العامة للمسلمين:

يا الله ادرك برحمة يا جزيل العطاءِ وتعب العُبلامِنها وكُلِّل الوطباءِ وتجودُ النخيلُ الوافية بالحياءِ تم مقصودَنا من فضل ربُّ السَّماءِ بعد الاعسار حَوّل يا ذكى بالرَّفاءِ وكذا اهل الكِسَا جملة بهم زال دائمي وابن عيسى إمام القُطرِ ليثُ الوَغـاءِ غارت جات في سُرْعَهُ وتَهَ مُناثِي والجهة كُلُّها تشرب بحسن الرَّجاءِ فاستقيموا على مرضات ربِّ السَّماءِ إنسما السدارُ دارُ الخلسدِ يسومَ اللقساءِ قطّ ما يرتضيها من حَظى بالحجَاء

يا عظيمَ الرجاءُ يا مستجيبَ الدعاءِ واستى قيدون شربة تبلغ المنتهاء والكريف النزيه املة بخير الملاء والجوابي تَفَخَّلُ بِاكْثِيرَ الغناءِ وامتلا الوادي الميمون تـمَّ رجـائي بركةِ المصطفى المختارِ باهي النضياءِ والمقدّم وليُّ الله قطبُ الرَّحساءِ نِعم مِن حِصن للشَّاردُ ومن مُلتَجاءِ رب تميم بها قلناه تبرد حسشائي وأرضَ الاسلام جملة عُمَّها بالحياءِ واجهدوا في التجارة رِبح دارِ البقاءِ مسا السدُّنا دارُ وحسىَ المؤذنسة بالفَسَاءِ

والصلاة على أحمد صفوةِ الأنبياءِ ما جرى السيل واشقَى للعُلا الوطَاءِ

وعــلى آكــهِ واصــحابِهِ الأتقيــاءِ وعـدد مــا أتــى يحيِــى دمـيمَ الشَّـراء

\* \* \*

وقال رضِيَ الله عنه:

يا كاشف البأساء والسضراء يا من عليه معولي ومؤمّلي يا من أغار أن أؤمّل غيره كيف ولم أعرف سواك يغيثني أسألك تحييني عملى ما ترتيضي وكذلك اصنع يا سيدي بأحبّتي

يسا مبدي الآلاء و السنغماء يسا عدي في شدي ورجَسائي كلا ولا أبشُثُ لله شخوائي قِسدَماً ولا في الحالسة الرّهنساء ومع القدوم تدومُ لي بشرائي حاشاك سيدي تقطع رجوائي

#### قافية حرف الباء

#### وقال رضِيَ الله عنه:

أرانا على حبّ الدنية ندأتُ فها للقلوب لا تفيق بيقظة عبيداً لها مستغرقينَ بـشأنها فوا حزني كم سُوِّدت من صحائفٍ لقدمرً قدمٌ في السباقِ تنافَسوا فهاهمهم إلا الرّضا لمليكهم فأين أولو التقوى وأين أولـو الهـدى وأيسن السذين شسأنهم وشِسعَارهم وأين أولوا الصبر وأين أولوا الرضا رعَى الله من تحبَى القلوبُ بـذكرِهم فلولاهم بسين الأنسام لدكد كت ألا مُسعدِي هيانسير بهمةِ حنالسك بسابٌ لا يسرام لقَساصر حذارِ منَ التسويفِ يـا صـاح إنَّـهُ

وأنفاسُنا فيها تعدد وتحسبُ وما للنفوس بالمعاطب تثلب حيارى سكارى والملائك تكتب و واخَجلى ممن لدّيه أحاسَبُ وقد طاوعَتهم شرقها والمغاربُ وما قبصدُهم إلا لديبه يقرّبُوا وأين الرجالُ الأكرمون الأطايبُ يوالـــونَ في الله ولله يغـــضبُوا أولئك حرزب الله أنَّسي يخيبُوا فذكرُهم أحلَى رحيق وأطيبُ جب ال وآكام ونخل وأشعب على محض ضعْفِ والحبيبُ يقرّبُ ولا يحتذيب إلا صَفِي مقرّبُ يُشَبِّطُ أربابَ النفوس ويحجبُ

وليس ينالُ القصدَ إلا مشمّر حيتٌ سخيٌ قانتٌ متورّع حيتٌ سخيٌ قانتٌ متورّع تراه إذا ما الناسُ في غفلاتهم يوالي أولي الإحسانِ منهم برأفَة في فللكُ عبدٌ قدّس الله سرَّه وصل على المختار ما هبّتِ الصَّبا وآلِ وأصحابِ ثمّ سلمَ دائماً

ق ويٌ ضعيفٌ لينٌ متصلبُ حليمٌ رحيمٌ سالم الصدرِ راهبُ حزيناً وبالا للحبيبِ يراقبُ ويدعو مسيئاً باللطافةِ يجذِبُ بأوج العُلا أمسَى سميراً يخاطَبُ وما زمزَم الحادي وما سارَ راكبُ عددُ ما علا فوقَ المنابر خاطبُ

وقال رضِيَ الله عنه:

الحمد لله مولانا الكريم استجاب

وزال عن وجه ذات الخالِ كلّ الحجـابُ وأسعفَتني بوصْـلِ طـابْ بعـدَ انتـصابْ

واستقتني الكأس يا لله ذاك السراب شراب أهل المحبّة والنفوس التعَابُ

شراب قسومٍ تفسانوا في دفيسع الجنسابُ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه، هذه القصيدة، وهو رائحٌ إلى مشهد الحبيب حسن ابن علي الجفري، بالقرين: الحمسديلة ذال البسؤس والسقفو طساب

وسساعدتني المساعي مسن دفيسع الجنساب

وآذنت لي بتيسسير الأمسور السصعاب

وآذن الحسب بَعسدَ البُعسد بسالاقترابُ

وطباب وقتي بحبِّي إذ دفع لي الحجبابُ

يا سعد من يرتشف من كأس ذاك السراب

وخلَّف الكونُ واهلهُ إذْ رآهه سرابُ

ولم يسالِ بمَن أخْطَا ولا مَن أصاب

والهسم ربسه ولم يفستح إلى الغسير بساب

يعمل بطاعت إيماناً له واحتساب

يقصد بها وجهه الباقي ويسوم الماآب

يسوم الستجلي بسلا بعسد ولا باحتجساب

. . .

وقال رضِيَ الله عنه، يوم الأربعاء سلخ شعبان ١٧٤٩هـ: يا سميع الدعاء يسا أرحَـم مـن الأم والأبْ

عبدك اليوم لائذ بك وإن حو قد أذنب

كسبه الا المعاصي وهي يا خَس مكسَبْ

مفتقسر منكسسر راجسي لجسودك ويرهسب

فاقبل اليوم عنذره وأعطه خير مطكَبْ

أعطه القرب من حضرتك ذاك الذي حبّ

لا تروّعه بالإبعاديشقى وينصب

خايف أن العمر فيها ليس يرضيك يـ ذهب

ما له إلا أنت أنتَ القصد في كل مذهب

ما سواك له يدعو ولا فيه يرغب

كلها منه كيامن لالحكمية معقب

وإن مظهَــر صــفاتك للمحبــين يعجــبُ

حسبي الله دبي مَسا معسي غيره طسبّ

يا حياتي وسولي اكفني كل مرهب

اسقني كأس ودك والملامات جنب

يا أهل ذا العصر أصغوا واسمعوا للمطرُّبْ

داعِي الله أجيبوا من أجابُه يُرحِّب

ثم يجزل هِبائه كه لفضلِه يُرغُب

. . .

#### وقال رضِيَ الله عنه:

وممتطسي الهمسةَ النجبَسا واقمع هوى هذه العَضبا تلقيسكَ في مسسلكِ صعبا

يا سالك المنهج الرحبًا استصحبِ الزهد والتقوى أعني بها النفسَ فاحذرُها

واجعل أنيسك كتباب الله وخمذ معيناً عملي قمصدك وامض على سيرة الأسلاف وراقـــب الله في فعلـــك واسستكثر البَــذُر في الفَــاني وافكُر في أوقاتيك السلاتي واقطع علاقكة حبذه البدار حـذاريـا صـاح مـن شُــخ والعجُبَ المهلِكَ احدَرُه حدا زمسانُ الفستن والجسور يسا رب بساللطف عاملنسا فإنــــك الله ســــيدُنا والخنتم صلوا عبلي الهبادي

واجعل إلى قربه القرب أخسأ بسه تقطسع السدزبا تسموبه النذروة الأربى من عترة المصطفى القربَى واجعمل إلى قربمه القُرْبَما يلقونسك في مسلكِ صَعْبا لتحمشد الرزع في العقْبَى تمسضى ومسضمُونها يخبَسي إن شسئت أن تلحقَ الركبَسا كذا الحوّى إنبه السسبّا واعبدُد لسسيطانك الحرْبَسا طُوبي لأهـل التقَـي الغُرَبـاءُ واسسكك بنسا أقسوم الستزبا وإن كانست أعمالنسا خورًسا وآك وأصحابه النُجَاء

وقال رضِيَ الله عنه هذه القصيدة بمكة المشرفة، في شهر المحرم بعد الحج، ووقعَ قحطٌ عظيم، وحصلَ منعُ الشريف من الخروج جميعَ أهل الحج، وأدَّى بهم الجوعُ إلى الموت والمرض.

فمرًّ، نفع الله به، مع خروجه من مجلسِ الشريفِ الفاضلِ عمر بن شيخ البار، إلى الحرم، على ناسٍ يثنُّون من شدة الجوع لعدم الغيثِ، فحزن جدًّا. وكان ذلك يوم فتوح البيت العتيق، قال: فلما دخلتُ البيتَ، وبي من الحزن ما يجل عن الوصف، توجهتُ بخالص الدعاء، فنازلني في باطني فرحٌ عظيم، وسرورٌ جسيم، وغلب على ظاهري وباطني، حتى تحققتُ وقوعَ الفرج في الحال، وأنشأتُ أبياتا منها:

يا أيها العبدُ الذليلُ

وارضَ بحكمِه يـا رذيـلُ

فإنه محهض السقرز يبدُو لك الـشأنُ العجيبُ

اشهد إلهك لاتحيأ

فان ألطاف قريب

خــل التــبرم والــضَجرُ واشهَدْ تـصاريفَ الغِيرُ

فيسه الجسمال المطلسقُ أهل مُصَافاة الحبيب ذاك المحسلّ الأبسرَقُ قسومٌ إليسه قسد دقُسوا

ذاك الغنسي كسل الغنسي لا يسستريبُ المسستريبُ ذاك الهنا كل الهنا ذاك المنسى كسل المنسى

وتبلجَـــتْ أنـــوارُهم في حضرة الرب القريب

قد نزُّ هَـت أسرارُ هـم لما حصل إحضارُهم واشرب بسصّافي ذكــــرهِ يجزلُ أجُــورَك والنــصيبُ

الف الله أقبلت بحد
 يا سغد قلبى إن دعَــن رُوحى

بحــلً عقــدِي بــشرت رُوحي إلى الحيِّ الرحيـب

> جاءتْ بتفريجِ الكروبُ من بعـدِ تكفـير الـذنوبُ

مُسهُ لا تحسل عسن شسكرهِ

فالكلل تحست قهرو

أيضا وتشهيلِ الصعوبِ نسكُنْ بمعناهـا الخـصيب

> • فیسه الهنسا فیسه الهنسا فیسه الهنسا

فیسه المنسی کسل المنسی من تحست بانسات الکثیب

#### وله رضِيَ الله عنه:

نحسوَ الحمسىٰ عُسخ بِيْ مُسسخ بِيْ مُسسخبِ مُستالكَ السسخبِ قسد مزَّقستْ قلبسيٰ

واشــــــقوني

في حـــفرةِ المحبـوبُ مــن جانــب الــشعب وادنُـــوني

وقال رضِيَ الله عنه ونفع به آمين:

يا سَادَتِي ياعمدتِي يا نُصرتِ في كلُّ سهل وصُعوبُ

لاتهملوا عبداً لكن واقف على أبوابكم

مُنُّ واعلي وأسعفوه في مقعبد الصدق ارفعوه

واشددُدوا منه القُرى وأذهبوا عنه الهري إلالكهم دأبساً يسؤون

فان بكم مستغرقا من القطيعَة مسفقا 

نــاظر إلى جــدواكم كـل صـباح وغـروب

بمحف جود واصلوه وزيّلوا عنه الخطوب

فلايلاحظ للسوى

إلى اللقام متسقوقا

يا سادتي قولوا وجب وقد أمرتم بالطلب وأنستمُ فيسبِ سسبب مهلَ الدعاوي والكذوبُ

ماغيرُكمْ يعنى بها ولايقسيم أنسبابها كلاولايسدري بها هي من شهالِ أو جنوب

وقال رضِيَ الله عنـه وقد دخل عليه أخـوه سقـاف، هـو وأم أولاده، متنافرين:

يا بِنْ على كيف صَار الحال في ذا العرَب الصبر فيه السَّعة والخير في المنقلب السَّعابر الله ينيلُه كل ما له طلَب أوَّله مرَّ وآخره كطعم السَّمَرَ بُ السَّابِ الله ينيلُه كل ما له طلَب أوَّله مرَّ وآخره كطعم السَّمَرَ بُ فَمَن صبر ما ندِمْ حاشا وينسَى التعَبْ

#### قافية حرف التاء

#### وقال رضِيَ الله عنه:

إذا ما صفت أسرارُ أهل المودة وغرد في أفنيان أغيصان وجُدِها بليل جلال تحت أكناف عزة وديرت كؤوس حبـذا مَـن يـديرها فلا غروَ أن فاحَ شذا طيب نشرِها على نفسه فليبكِ من ضاع عمره طريح بأرض البعد والهجر والقِلَى فـــآه علينـــا إذ أضَـــعنا نفوسَـــنا فهيا بنا نبكى لعُظْم مصابنا عسى عين أسياد ترَى عظيمَ كربنا يدمنهمُ كم قدَّمتْ من عطية وكم أوجدت من معدّم مسّه الـضّنا وكم أظهرت من خامـل بـين أهلـه وكم قرّبت من مضعفٍ ما لـه قـوَى

وذاقت نعيمَ الأنسِ في خير حـضرةِ بلابــلُ أفــراح بهــا واســتجَنّتِ بنود جمال قدمحًا كل ظلمةِ ويسشربها صرفسأ بسلا ثنويسةِ وباحست بسأسرار عظمام جليكة بـزُورِ خيــالِ بــين أهــل القطيعــة غريسق ببحسر الجهل في شر لجنة بأسواقِ غبنِ بل بابخَس قيمة بعسبرة محسزون قسلا كسل سسلوة فتنـشلنا مــن بحــر غــم وضَــيعة وكم أسعفتُ لي من هباتٍ جزيلة فأصبح جذلاناً بكل نفيسة ف دانت لـ ه غُلـبُ الرقساب العليسة فأصبح يعلُو في الوجود بسطوة هنيئاً لمسن كانت عنسايتُهم بــه وقيام بــإخلاص وصــدق عزيمــة فيا من عنـت كــل الوجــوه لوجهـه

ومنه إلى عهم شد أزراً برغبة ولم يلفتت منها لعجر مفوّتٍ ودبر كل الكائنات بقدرة

#### وقال رضِيَ الله عنه:

ومَن هم غَنائي عن جميع البريمة سلام على سكان سرّي ومهجتسي ومن هُم جَلاء كل الصدّي والكدُورةِ ومن هم سروري في الظلام وفي الضّياء تهسب طرفي بالدموع الغزيسرة ومن هم إذا مَا البصبُّ فاة بـذكرهم وافقِـــدُ لبــى عنــد ذكــر أحبتــى يبزول همجموعي عنبد طيبف خيبالهم تزاحمت الأحرزانُ من كـلّ وجهـةِ إذا ما ذكرت البين والبعد عنهمُ وقد قعـدَتْ بي عـن حمـاهم عزيمتـي لقدناء بي عنهم ظلام جراثمسي إلى حسى هاتيك الربوع الأنيسة فهل بعدَ هذا البُعدِيا صاح جذبةً وهل يرحموا ذلي وضعفي وعبرتي وهبل تجمع الأقبدار بينسي وبيسنهم وقدللذلي فيهم خيضُوعي وذلتي عبلى بسابهم حَسانٍ رجساء وصسالهم وما همنسي إلا ظلام القطيعسة ويحسنُ عندي وضعُ خدِّي على الشري بأن يسهرن الطرف جنع الدجنة حريٌّ بمن يهوَى لمن سكن الحمى أنيسساً بأرجساء القفّسار الخليّسةِ ويغُدو خميصاً ذا بكاء وخسشية مسبيلهم حتسى مجسيءَ منبتسي سأحل نفسى مسا استطعتُ عبل اقتضَا وأسال من مولاي ربي عناية بتثت إليه كربتسي وشكيتي

وحاشًا عله إذ وقفت بباب فقد جاد بالإيجاد من قبل مظهري وكنت به في غايبةِ الرَّوح والهنا وفي طبقات السيِّر أنزل عبدَه وأنــشأني في مظهــر الحــسن نطفــةً وأركبني في ظلمة البطن منضمراً وأنعــشني بـــالنفخ جـــلَّ جلالـــه تبارك من ربِّ عظيم ومبدع واصبغ بسسمع إن تكُسنُ واعيساً لــهُ عليك بتحسينِ اليقينِ فإنهُ

طريحياً ولم أحيظ بإعطياء رغبتسي وأخرجَنبي من ظلمةٍ عدمية وأشهدني في عالم الأمر مشهداً به أخذَتْ مني العهود القديمة بعيش هني لم يكب بالكدورة بأحسن تركيب وأتقن حكمة وماءً مهيناً كي أرى قدر قيمتي لسر عجيب نهاة بعد نهاة وعـــزَّ عـــن الإدراك والمثليـــة مظاهر حسن في جميع الخليقة فيا من عمى عن مظهر النور قلبه وقد وضحَتْ سبلُ الهدى والمحجّة بهاذا تكن تلهو وتعدو إلى الرَّدى ولم ترْعَـوي من خزيها والندامـةِ أفقى واستجب من غفلة طمَّ شرُّها بكل شقاء في الحياة ورجعة بقلب منيب يا لها من سَعادةِ جوادٌ كريمٌ ليس يهف و بِكبوةِ وتحــصيلهُ بـــالفكرِ في صُــنع مبــدع بإظهــــــارهِ للكائنـــــاتِ بقــــــدرةِ

وله رضِيَ الله عنه يخاطب بها شيخَه المعلم عبد الله بن سعد بن سمير:

يا ولد سَعْد نلت السُّول فوق المرادات مِنْ مواهبْ عظيم الشان ربِّ السموات كيف نحصي هباتِه وهو ربُّ البريات وانّ هذا محقق نص تنزيل آيات والمحبِّنة أكيدة في السصِّبا والمسيباتُ وانت مسقِى جدَبْنا في نـشوُّ البـداياتُ قبل ما نلتقى أومأتَ باعظم كراماتُ في أواذِ الصِّبا نطوي بها في السَّريراتُ مثلها ليس نَحكيها لأهل البَطَالاتُ كم حبانا بفضلِه من عظيم الكرامات فالمحاسِن لـ أ صِرفٌ ومِنا المساءات سِرّها غامضٌ لا تكتنفها المقالاتُ أخفيا أبرياما قط تعرف لهم ذات خاضعين لمولاهم برغبة ورهبات شاهدين الحقيقة سالكينَ المحجّات إن أراهُم جلالة طأطؤا الروس هيبات حازوا السبق والزلفى بأعلى المقامات ربنيا ربنيا الحقنيا بهبئ خبير سيادات

والحديث المسلسل في صحيح الروايات ذي بها نرتجي الزُلفي ونيـل الـسَّعاداتُ عِنْدَنا فيهِ سرٌّ حبَّذا مِنْ بسشارات واسطة خيرِ خلقِ الله بُـشرى لنــا جــات عـلَّ تحقيقها في دار أعـلى الـسيادات نحمد الله مولانا جزيل العطيات ليس نُحصى ثَنَاهُ والثَّنامِنْهُ آياتُ حجّةٌ قد سمت أهلَ الحُجَجْ والدرايات قدْ علِم ذاكَ أهل الحقُّ واهـل العنايـاتُ إنَّما من صفات أهلِـ ف خـضوعٌ وإخبـاتُ طساويينَ الأسرادِ لهسمُ في السسريراتُ حنم عبيدٌ لذات لا عبيد الكرامات أو أراهم جَمَاله فاستحوا من تِلفّات قد سَقاهُمْ سُلاف الحب لا بالمزاجات

. . .

وقال رضِيَ الله عنه، لما سمع أبياتاً من المعلم الفاضل عبد الله بن سعد ابن سُمير، وهي قوله:

پا عزيزي إلى دار الفَنا لا تلفَّت \*

فجعل سيدي يكررها.

ثم قال، يصف دار البقاء، التي هي الجنة:

نِعْم من دار محبوباتها ما تشتت نِعِمْ من دارْ هي للمتقينَ أُعِدَتْ لا على قلبُ تخطرُ لا ولا أذنْ سمعت للكهالات والرَّاحاتُ حازتُ ووفّتُ دار خُليدِ براها الله عزّتُ وجلَّتُ سَعِدت انفُسْ بها فازت لها ما تمنَّت فوق ما تشتهي أو تدّعي قد أُظِلَّتُ

#### قافية حرف الجيم

قال رضِيَ الله عنه:

فهالناغير مولانا العمَدُ واللجَا

حاشا علاهُ يخيّب ظننَا والرَّجا

فاسلكُ بنايا حبيبي أقومَ المنهجا

حتى نكونَ بحبّكُ قائمين الدجَي

فيك بك الشّغل في المهبّط وفي المعرّجا

نتلو الكتاب الذي فيه الهدي والنجا

فكم كنوز عظامٌ فيه لأهل الحجَى فهالنا غير مولانا العمد واللجَا

#### قافية حرف الحاء

#### قال رخِيَ الله عنه :

وهب نسناسها الأرواخ بوُجهةِ القلب والأشباخ تسلوب، وب ترتاخ لله مشروب هذا الراخ من عالم الأمر والأشباخ من الغني الفاتح الفتاخ وكم لسوء قهر كفّاخ عبدَ السّلام إنها هبّتُ واستقبلتُ وجُهَ باريها هـذا الـذي فيه يحييها من خرة الوصل يسقيها راحٌ به تطربُ الأكوان لا خيب الله رجواي كم نعمةٍ منه يسديها

وله رضِيَ الله عنه، بعد أن عاد إليه عبدُه (توفيق) من قضاء حاجةٍ له: توفيق ربّك يوفّق للهدى والصلاخ

حتى نكون جميعاً فايزين بالفلاخ فالرب جلَّ جلاله بالعطَّاءُ ليس شاخ نعمَل بطاعته دأباً في المساء والصباخ

#### قافية حرف الدال

#### وله رخِيَ الله عنه:

ألايا نفس كم ذا السوء تُبُدِي أما يكفيك مِن منذموم فعل أمّسا يجزنسكِ مسن خسوفِ لنسادِ وكهم تقعينَ في مهأثوم جُهرُم وكسم تتهسافتينَ عسلي السدَنايا فللا ترهيب وعيظ فيك ينجع فـــــآهِ ثـــــم آهِ ثــــم آهِ عسلى تسضييع وقتسي في البطالسة عــلى مــا فــاتني مِــن هـــدي قَــوم على مساشة روا في كلُّ فهضل عسلى مسا أشسهَروا فيسهِ جُفُونَسا عسلى مسا أخَسَصُوا فيسِهِ بُطُونَسا عسلى مسا أَمْعَنُسوا في صُسنْع رَبِّ عسلى مسيا أُنِسسُوا في خَلَسواتٍ

وكهم في الاعوجهاج مها تعدي أما يرهبكِ مِنْ نقيضِ لعهدِ أمسا يحزنسكِ مسن بُغسدِ وَطَسرُدِ وكمة تتقاعدي عسن خدير قسصدِ ومسن سبل المهالسكِ لا تسردًي ولا محــضُ النَّـصيحةِ فيــكِ يجــدي عىلى مسا فساتَ مِسنُ تسضييع دشُسدِ عـــلى تـــسويفِهِ في غـــيرِ مُخـــدِ هِمَمْهُـــمْ في الـــسّباقِ سَرَت بجـــدّ ومسانسالوابسهِ مِسن صِرْفِ ودِ عــلى صــمتِ وإخــلاصِ لفَــردِ ومسا حسازُوهُ مسن حلسم وزهسدِ بفكر ثاقب للحق يَهدِي بسربٌ داحسم يُعطِسيْ ويُسسدِي

عبلى مسا قبيذ رقَب وا بالبذكر حقَّباً عــلى درسِ العلــوم وبـــذلِ وســع عسلی محسوِ الرسسوم وکسلُ عسزِ ف آه کے بقلب من شہون وكمة أشكوا الهيامَ لـذكر حبّـي ألا يسا مُسسعدِي لبُسى سريعساً فــــلا تعـــــدل بتقـــوى الله شَـــيئاً وصفً السرَّ عن خُلُق رذيـل وألزمسة لسذكر الله دأبساً ولا تسنسَ المعسادَ وكسلّ هسولِ وداقِسبُ واخسشَ واسستحي إلمساً وقهم في داجه الديجُور بساكِ وعِــشْ خمـــلا حزينــــاً بافتقــــارِ صبوراً عند صدمات النوازلُ ولا تجـــنح إلى الـــدنيا وذرُهـــا وفرِّ قُهَـــا إذا أعطيـــتَ منهـــا ومِرْ بالسَصْدُقِ ترفَّى كَـلُّ عـال وأمْسض العُمرَ في إصسلاح شسأنك

على مستن الخسفُودِ لكسلٌ نجدِ بتعل<u>ــــي</u>م وتحقي<u>ــــق</u> ورُشِــــدِ سـوى عِـزُ التَّقَـى داعيـهِ يُـشذى وكه يطرقمة مسن فسوج بِوَجْدِ وكم أجرِي الدموعُ ليصَحنِ خَدِّي واسمع بـاذلاً في النُّـصح جُهـدِي فهاهي بُغيتي ونجاح قَصدِي مـن الأطـماع أو إضـمادِ حقــدِ بــــإخلاص وذكّــــره لِلَخـــــدِ فيسومُ الحسشر للمستورِ يُبدِي يوليك الفضل من جوده ويبدي واسسكر مسن زلال فسوقَ شهٰدِ غيسوراً لقسرين السسوء مُسرُدي شكوراً عندما إقبال سعد وحسبك مسن قلاهَا كـلَّ رشـدِ ولا تلـــغُ ولا تخلِــف بوغــدِ ولا تفسرخ بهسا تجبّه بسرَدُّ وخسلّ الفانيسة مسن خلسفِ سسدُّ

فحسبي مساهنَسا والله يهدي وسسلمَ مساسرَى بسرقٌ بنجُدِ وتسسابعهم بإحسسان ووُدٌ فهيا يسا أخَسا العزمسات فسانهض وصسلى ربُّنسا في كسل حسينٍ عسلى المختسار مسع آلِ وصحب

\* \* \*

وله رضِيَ الله عنه يمدح بها شيخَه الإمام عمر بن سقاف السقاف:

فأدنَست للغيصُون رقيصاً بوجيدِ وحمسامُ الحمسى تسصيحُ وتسشَّدى واكمدي حسّدي ومن رام صَـدي وبلقياهُم يزيحون كدي ما أرجيه من مرادي وقيضدي تمشتفي علتمي ويطلع أسعدي فارتقى مجدها بأطناب مجد مهبط السر عنده ما يعدى وبراهُ إلى الحقيقة ينسدي ملجــأ القاصــدين مــن كــل بُــدُ ویرینسی بنسوره صَسوبَ رشٰسدی جنستكم قربسوا إلى الحسى بُغدي فعسسى ربكسم يحلسل عقسدي وبكم تمنجلي غياهمب صدي نسسماتُ الحمَى أتتنى سُحَيراً واستمال بنسشرها كل صب علَّلَى للعَليلِ نفحَ شذاكِ هل تىرى يىا نىسىم إن يىشىجدوني وتسزول الكسروبُ منسى وتسدني فبسيخي الإمام غوث البرايا من تدنت إليه أوجُ المعالى أيها المستفيدُ دم بفنَاه قىد حبياه الإليه من كيل فيضل فله الحمد أخهضنا ببقاه فعليسه الإلسه يسرضي دوامسأ يابن سقاف هيابالغُوث إنى أدركسوا صارخا أسير خطاء أنستم أهسل الوفساء بكسل ذمسام . . .

وقال رضِيَ الله عنه يوصِي الحبيب شيخ بن طه الصافي: يا شيخ غيّب فؤادك عن جميع الوجودُ

وقم بقلب عميد غادقٍ في الشهودُ

فهاهنا هامّت الأرواح لأهْلِ الورودُ

واستجمعوا بعدَ تفريق الهمَم والقـصودْ

وخلُّوا الكُّون وأهله إذْ رأوهم قيودْ

حطُّوا بحضرَة عظيم الشأن نعْمَ الوفودُ

سقاهمُ من رحيقِ القرْبِ مولِّي ودودُ

وأشعفهمُ بالـذي يهوَون يـومَ الخلـودُ

في نعمة الوصل دائم ما يرَون الصدودُ

حماهم الله وأبقاهم لنَا في الوجودُ

حتى تنُور المسالك والمواهبُ تعُودُ

ويسرغَم إبليس وأتباعُه وكلّ حسودُ

وتعتَمِر بالهدّى مع اجتناب الحدود

يأذنْ ظهُور الذي من نسْل سَــاكنْ زرودْ

يحمل إلى الدين قهراً كلُّ غاوي جحـودُ

حتى تنُور المسَالك في الوطَا والمصعودُ

فيملأ الأرضَ عدلاً بعد نقض العهُوذ ويستقيم الحنيفي ديس رَبّ الوجود وشرَعة المصطفى تحيَى ببَدر السّعود يا ربنا جُدعلينا يا الرَّحيم الودود وامننُ علينًا بنظرة مذْهِبة للصدُود

#### وقال رضِيَ الله عنه:

يا القدير الأزلي الأبدي عزّنا بك باعتزاز دائسم ظاهر النعماء علينا والحدنا واجعل النصر لنا فيمن عَدا وأذقه م كلً بوس مولم

ياعزي الباعتزاز سرم مدي والحلك العادين واكمِدُ حُسّدي مسبل أربابِ التقرى والرشيد بالستهام السقائبات القسطي كي يرواعز المقام الأحمدي

وقال رضِيَ الله عنه، يخاطب بعض المتعلقين به، وقد حصل عليه أذى من الجنود:

عبُود نلْت الأمَان والطلَبُ والقَّصُوذُ ونلتَ فوق الـذي ترجُوه مـن كـلّ جُـودُ فضلا وإحساناً من الموجِد جميع الوجُودُ
واخوانك الكلّ منهم بايقَعْ له ورُودُ
بخير دنياه والأخرى جنّان الخلودُ
ويكتفون الأذى من كُلّ ظالم حقودُ
والربّ سبحانه يأذن بفَك القيودُ
والربّ سبحانه يأذن بفَك القيودُ
يا ربنا أدرك سريعاً قبل شمْتِ الحسودُ
فنحنُ بك لا بغيرك يا قويَّ الجنودُ
يا سَعْد من كان معنا في الوطّا والصعودُ
ما قصدنا إلاّ إلى المولى الرّحيم الودودُ
نحن رجالُ الهدى نحن الليوثُ الأسودُ

\* \* \*

وهذه القصيدة يخاطب بها الحبيب علوي بن عبدالله العيدروس، ليلة الثلاثاء ٢٤ ذي القعدة عام ١٧٤٧ه في وقت لطيف وهو ببلدة تريس: يا علوي أبشر بسؤلك من كريم جواد وسوف تشمُو بفضله كلّ حاضِر وباد ولازم السذكر إنّ السذكر نسورُ الفسؤاذ وهو لك جواد فهو سلاحك على الأعداء وهو لك جواد

ترقَى به السامياتِ العاليَة في الودادُ وازهَدُ بقلبكَ في دار الفنَا والنفادُ وحالف الصبر إنّ الصبر هو لك عهادُ

وزين القلبَ بالإخلاص تعطَى المرادُ وجاهد النفسَ واحذرُها وحارثِ وعَادُ

عدول الخائن الداعي سبيلَ الفسادُ وكن وقوراً خشوعاً دائساً في ازديادُ

من ذكر رَبكُ ومن طاعته رايخ وغَادُ وفي ظلام الدّجَى جانب لذيذَ الرقادُ

واخضع لمولاك واخشغ له وناج وناد قل: يا سميع الدعاء يا من عليه العماد

خذْني عن الكلّ واسْقني سلافَ الودَادُ وافن صفاتي لتبقّي في سبيل الرَّشاد

تدعُو إلى الله أهل القرب وأهلَ البعَاد

بالألسُن الخمس<sup>(۱)</sup> تحيي دينَ ربّ العبادُ نائب عن المصطفَى والوارثينَ الجيادُ

 <sup>(</sup>١) الألسن الخمس؛ قال الناظم في «مجموع كلامه»: «هي: لسان الشريعة، ولسان الطريقة،
 ولسان المعرفة، ولسان الحقيقة، ولسان عين الحقيقة»، اهـ (ناسخ).

حبائب القلب ذي يحينى بهم كلّ ناذ وذي بهم يسرحَم المولى ويستقي البلاذ ويحصُل السولُ والمامول يَسوم المعاذ طوبى لمن حبّهُم وأخلص لهم في الوداذ يجيسا سَسعيداً ويسا بسشراه يَسومَ التنساذ يبوم التغابُن على التضييغ يَبوم الحصَاذ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه يوم الأربعاء ٢٣ القعدة سنة ١٧٤٩ هـ:
واسعَ الجودُ هيّا بنفحةُ واسعَ الجودُ
من مواهبك لي يحصل بها كل مَفْصودُ
منكَ كل المنى والفضل والخير معهُ ودُ
من من لها يا ولي غيرك نؤمّله معدُودُ
ما لها إلا أنتَ يا من هُو غناءُ كل مجهودُ
والرجا في سواكَ إفلاسُ من باب مرْدُودُ
في رجال الصَّفا من قد وصفْتَ لداوودُ
أهل عَين اليقين أهل الوفيّة بمَوعودُ

والصلاةُ على من به حصَل كلّ مقصُودُ

وقال رضِيَ الله عنه، بعد حصول الشّفاء للحبيب أحمد بن عمر بن سميط،

في يوم الجمعة ٦ صفر عام ١٢٥٢هـ:

وانزاحستِ الأتسراحُ والأنكسادُ وصبفًا السرورُ وعبادتِ الأعيبادُ لمسا صهفًا في قطرنها المسيرادُ نورُ القلوب بوضلها يسزدادُ قد جاءنا الإمدادُ والإسعادُ من فسضله فوقَ الذي يعتَادُ فساز بها الآباء والأولادُ بيتِ النبوة من بطّه سادوا نهج الذينَ للمعالى شادوا إلا لمسن هسو في العُسلا جهَّادُ المختار إن كنتم له أحفادُ عندَ النوائب شمِّخُ أطوادُ نعم الليوثُ السادةُ الأمجادُ ولحبّه ولقربه قسد فسادوا دار السسلام غداً لهم ميعادُ يامن لهم بين الأنام رَشادُ دار الغــرورِ ومــا بهــا نقّــادُ وإلى عـــذابِ النــار هـــمْ وفّـادُ

غابَ الرقيبُ وأرغِمُ الحسسّادُ وتبلَّجَــتُ أقـمارُ أنــوارِ الهــدَى الله أكبر صاح شاووش الهنا بسشرى بعافية لنا لما أتت حمداً لمولانا الكريم بفضله فالله يبقى حبرنا وينيك فلكم بهمتِ اهتدى من حاثر يا معشر الأعوانِ من إخوانها قومُ والما يدعو إليه شيخكُم ما تستوي الرتبُ العوال لعاجز فاعتبصموا بالله وأخيسوا سنة وارعُـوا ذِمَـام أثمـةٍ مـن قـبلكم فاقفوا لهم وتتبعموا آثارهم فلكم إله العرش قد أعطاهُم بافخرهم يافوزهم ياسعدهم باعترة ياإخوة ياسلوة ماذا مع الغفل الذي غرتهم یا ویجهم کے ضیعوا فیہا سَعوا

ئر أبصروا فالعمرُ ما ينْعَادُ دِ إِنْ كُنِـــتُمُ تَرْجُونَـــه إســـعادُ فاز بها الأقطابُ والأوتسادُ خداعية وبمكرها تصطاد رُبَّ عليم بحبلِها ينقادُ وبحبها المغمِسي لـــه ينكـــادُ أودَى بـــه الخــسرانُ والإبعـادُ دارَ الغــــرُور ولا لهــــا يرتــــادُ أو أقبلت فهو لها بدّادُ لله دأ\_\_\_اً هم\_ه الميعَـادُ ما همه العذالُ والحسسّادُ بل بالوجُود وما حوَوا قد جادوا أعلى معالي ما لها إنفادُ جانع الليالي ركع سبجاد يمضى الزمانُ وأنتم رقادُ صيدُوا لها قبل أن تُصطادوا فعل الجميل بطبعها تنقاد حتى يكُن منّا لها استعدادُ ما دامت الأحقاب والآبادُ مسن ربّسه الإيجسادُ والإمسدادُ

يا أهل العقول تدبّروا يا أهـل البـصَا وهـ و الـ ذي فيـ ه لكـم نيـل المـرا بهدايية وزهادة وعبادة فحذار من نظر العيون لجيفة إن النفوسَ مع الهوى تختلُ بها فيصير مفتوناً بها في غِرَةٍ بالمال أو بالجاه كم من هَالك طــوبي لعبــد كــيِّس لا يبتغــي إن أدبرت صَار بأهنا راحية ذي عفة وفتروة ومخافّة مــن كـــل أواهِ منيــب قانـــتِ فالقومُ ما بلغوا المنبي بمهانة ولقيد رقيوا للساميات واعتكوا آهِ على ما فاتنامن هذي مَن يا فتية القوم الكرام إلى متسى قوموا إلى كسب المعالي عنوة والنفسُ إن عودتها في أصلها يارب بالحسنى فثبت أمرَنَا واجعل صلاتك والسلام مضاعفاً لرسُولك النور الذي قسام ب

مَن بالمقام المعتلى خصصته والآل والسصّحبِ الكرام وتسابع مساحركتُ أغسصانَها الأنسوادُ

يسومَ يقسومُ النساسُ والأشهادُ

#### وقال رضِيَ الله عنه:

إنا لبابك نقصد وقيد أتسى منيك موعييذ يحـصُل بـه كـل مقـصَدْ مسن لا لإحسسانه رَدّ فعندنا فيه مهد والحاسد الباغي يطرد يا الهلك المصافاة والود ولا تبالوا بمن ند

حاشـــاك تــــرُد رجاؤنا فيك نغيد واهسلُ المكسارم أسسعِذ فُـــزُ بــــالنعيم المخلَـــد في ذلك الخليد سر مسد فاله عندنايد أمُّـوا إلى الفرد الأوحَـد

هذه القصيدة ألقاها رضِيَ لله عنه، تجاه الحضرة النبوية، عند مواجهة المصطفى عِين ، قال فيها:

> وصَّـــلنا إلى حـــى الأحبــة بعـــدما وقبرت لنبا الأعيبانُ بعيد احتراقهها شربنيا كؤوسيأ مين رحييق ودادها سمَتْ بفخَارِ يعجِزُ الوصفَ حصرُ ها

تهذوبتِ الأكبادُ من ألم الوجدِ فلله ما أحلى الوصالَ وما يبدي ترى عرفه يسطو على المسكِ والندِّ ف لا مثلها في عسالم القبْسل والبَعْدِ

فمجمع قرلي إن وصفتُ جمالَما ألا يسا دسسولَ الله يسا أكسرمَ السودي ويسا عسين إنسسان الونجسود بسأسره أتينَساك زُوّاراً نسرومُ شهاعةً حبیبی رسول الله أمری مشکل وليدكُمُ قد أثقلت ذنوبُ، وليس معى فيها أرّجي وسيلة فقولوا بلغت السول والقيضد والمنيي وتعسرض مرفوعاً كسريهاً مسبجًلا عليـكَ صــلاةُ الله يــا خــير مرسَــل عليكَ صلاة الله ما هبّتِ الصّبا عليك صلاةُ الله ما لاح بارقٌ

بأنّ امتداد الكيل عين ذليك الميدّ ويا من له الإحسانُ بالصّفح والمدِّ وقَادِمَ أهل الله في حضرة العند تبرّدُ حرَّ البينِ والبعيدِ والصدِّ فكيفَ خلاصي يا ملاذي ويا قَصْدي وفيضلكم مبسكوط للحرر والعبيد سوى حبكم والقربُ أفضَل ما عندي ونادتك بالأفراح طالعة الستعد وتنظمُ في سلك الكرام أولي المجد فأنستَ لرُسُسل الله واسسطةُ العقْسِدِ وما دامتِ الورقاءُ في أيكِها تشدى ومَسا هطلتُ مسزنُ الغمائسِ بالسُّهد

وقال رضِيَ الله عنه مخاطباً محبه على محمد شهاخ:

يا على نلتَ سُولكُ من كريم جوادِ

والمحبّين كسلاً يسسعفه بسالمادِ

قسد دعونَاه وهدو سامعٌ للمنادِ

نحمدُه نسشكره إحسانهُ في ازديادِ

يا سريع الدرك يا من عليه اعتهادي يا غياني ومأمولي وأقعى مرادي علم السُول واكفِ كلّ حاسد وعادي عملي وهادي حسبنا الله وحده خير معطي وهادي شمرُوا يا صحابي في سبيلِ الرشادِ واقبلوا نخو مولاكم بمخضِ الودادِ واشكرُوا ما بكُمْ من فضلهِ والأيادي واشهدوا حسن صنعه في الأفق في العبادِ على يبدُو الصفا والنور من خير وادِي

وقال رضِيَ الله عنه:

الحمد دُنه حمداً دائساً لا يبيد على نعم منه ترى دائساً في مزيد والحمد من فضله فه و الحميد المجيد من فضله فه و الحميد المجيد من لم ير إحسانه فليسَ هُ و برَشيد وليسَ له أمن عند الله يوم الوَعيد يا طالبَ الفوز والعَيشِ الرغيدِ السّعيد

أَقبلَ على اللهُ واحذرُ نخوَ غيرُهُ تحيدُ على نعَمْ منهُ تسترى دائساً في مزيدُ ما ثمَّ غيره ولا يشفَعْ سوَى من يُريدُ الله قُلْ واستقِمْ هذا المقامُ الحميدُ

هذابِه الأمن والتبشيريومَ الوعيدُ
أيضا تبشّره أملاكُ الحميدِ المجيدُ
كها تولاه في الدنيا عطّا لا يَبيدُ
في جنة الخلدكم له من مقام سعيدُ
في صحبة الأنبياءِ ومصطفينَ العبيدُ
هم بها كلّ خيرٍ والمهيمنُ يزيدُ
فينظرونَ إليه عيداً سمَتُ كلَّ عيدُ
تضاعَف أنوار فيهم وأهلِهم والوليدُ

یکون الکلّ منهم کلّ لـه مـا یریـدْ تکوینْ من غیر حَدُّ مـن عطَـا لایبیـدْ

فرُّوا إلى دبكم يسا مسطفين العبيدُ لم يعجِزُه مبتداكم كيف أن لا يعيدُ بوغد صَادق وهـ و قـادزُ عـلى مـا يُريدُ سُبحانَ مَن لالهُ في ملكِه من نديدُ وكــلّ يــوم لــه شــأنٌ وخطــبٌ مجيــدُ لا يشغله شــأن آتٍ قــد مـضَى أو عتيــدُ

يا سعد من هو مع المولى بقلب فريد براه في كل ما ينظر وماله محيد

ف ذاكَ في جنةٍ من قبل يَـوم الوعيـدُ يـا ربّ فـامنُنْ بهـا يـا مبـدناً يـا معيـدُ

واحفظ برحمتك خلقاً شِيبنا والوليد ثم الصلاة مع التسليم ختم النشيد على السفيع المصدر بالمقام الحميد

والآل والصحْبِ دأباً كلّ صُبْحِ جديـ ذ

وقال رضِيَ الله عنه:

يا أحيبابَ مهجتني وفؤادي روحُ روحي بقربكمْ في حيّاتي ليس أسلو بغيركم يا مَوالي وكذا حين تشرقُ الأرضُ نوراً وهنا يسجدُ المؤمنون حبّا يسوم ينشرُ للمتقين لِواهُم

لا تخلّسوا عبيدكم في البعادِ
وكذا حين مضجعي في اللحادِ
أنستمُ سلوَي وشرْبي وزَادي
جلّ نورٌ ما إنْ له من نفَادِ
واشتياقاً لا للعَطاء والأيادي
قادمين على الكريم الجوادِ

في سرور هـ أل مشل هـ ذايانًا لا وربُّ السَّما وربُّ العبادِ كـ مُ سرورٍ وكـ مُ نعيم مقيم يحتذيب أهـ أل الهـ دَى والرشادِ

• • •

#### وقال رضِيَ الله عنه:

في التقَــى والزهـــادة كيمياءُ السعادة ذاك يعطي مرادة سَعْد من هـ و مشمّرُ ويُديم العبادة يهجر الكَون وأهلة مركبَان السعادة مع رجاءٍ وخوفٍ قائم بالسشهادة رامقا للحقائق مابقينَ السبيادة من هنا سوف يبصرُ مّن رآهمهٔ وربّك ينخلع عن مرادة ويضع خلف ظهرة دائے فی تجارتے ليـــوم معــادِه طالباً عمر يبقى ليس يخشى نفاده غايـــــة مــــراده بل مقيماً في الفردَوسُ في سرُودِ ونُـــود دائسماً في زيساده

. . .

هذه الأبيات لسيدنا الإمام الحبيب أحمد بن عمر بن سميط قال فيها: وادي الخسيرات إن تسديرتموه فاستعدّوا له من السقر عدّة بعد أخْذِ الكفافِ عن شرِّ حِدَّهُ بالكبير القَدير من كُل شِدَّهُ واكتفُــوا بالقليــلِ فيــه وكفّــوا حِدّة الحرْص فاحذَرُوها وعُـوذوا

### فقال سيدنا الإمام الحبيب الحسن بن صالح البحر:

تطلبُ واالرسْمَ تقَعُ وافي المحدة الناكبينَ عن السبيل المسدّة لحقّ من المتاعب حِدة سلحُوها باطمُع مستجَدة ورمستهم في الحسّة مسودة وعلوق المخالب المستهدة

وضَعُوا للرسُومِ حدًّا فمَها واحذروا الافتتانَ باهلِ الزمّانِ فهمُ قدعَمُواعن الحق حتى يا لها ظلمةٌ قد اقتحمُوها وحظوظاً وأنفُساً قد سبتهم فالخلاصَ الخلاصَ قبل التقاصي

\* \* \*

وقال رضِيَ الله عنه، بعد أن سمعَ من بعض المتعلقين به هذا البيت: \* ألا يا بخت من هُوْ يبيّتُ في اجتهادِهُ \*

#### فقال مذيلاً:

على إخلاصِ قصْدِ \* مشمّر في العبادة ليحظيهِ المهيمنُ \* سُلافاً من ودادِه ويخلعُ كلّ فاني \* ويسمُو في سَعَاده إلى أن يبلغ القصدَ \* من غاية مرادهِ ويلقي خلفَ ظهرِهُ \* حظوظُهُ مع مرادِه ويحظى وصل ميّا \* وتُسعِلهُ سَعادِه فهذاك الذي قد \* حظيْ به خير ساده أثمتنا وأحبابُنا \* أهل الزّهادة فهذاك الذي قد \* حظيْ به خير ساده أمنا النّاسِ قاده

## قافية حرف الراء

#### وقال رضِيَ الله عنه:

فوادي إلى ذكر الربوع أسيرُ ومسا ذكرُهسا يحزنّنسي ويهتنسي من الشوق والوجّد المبرِّح والفنَا يهفق قلبى مذيهب نسيمها عُنيتُ بها طفيلاً وكلَّفْتُ كـاهلا وكم يوحشني من يلوذ بغيرها فوالله ما قلبئ مشوقٌ لغيرها فوجهي إليها لايزال مواجهاً حياتي بها إن واصَلتْ لسليمةٌ حمى الله أوقاتاً تبدّت بوصِلها فإن ساعدَتني بالوصَالِ فـذاك مـا وإني عملي كمل المتاعمب صمابرٌ فيا من بهم كـلّ الجـوانح أملتَتْ

ودمعي على صخن الخدود يسيرُ ولكنّه ما في الفواد ينسيرُ إليه بها منها حزينٌ كسيرُ وروحي تكادُ بالغرام تطيرُ وهاأناذا وَجُدِبها وضريهُ ألا إنَّــةُ عنــدِي حقــيرُ صــغيرُ ولستُ بعَـون الله عنهـا أديـرُ وطسر في برؤيسا نور هَسا لقريسرُ وأهتر شوقاً إن يلُخ لي نورُ وإن هجرت فهي عليَّ شرورُ فكـــل نعــيم غــيرَه لحقــيرُ أريسد وإلا فسالقرار قريسر وما كنتُ عن ذاك الجنابِ صبورُ وههم دائمونَ في الفواد حهضورُ

حذون عن الأغيّاد الخددة رافية ولكن بها من كلّ صبّ مولّع يسوزّع أوقساتِ الزمّسان بهمّسةِ على قدم التجريدِ والسعدْقِ والوفا يهرولُ في قطع العقباب إلى الحمَى فتلك سبيلٌ قد عفّتْ وتنكرَتُ

إلى حسفرة ما قسط فيها غيسورُ له عسن جميسعِ الكانساتِ عبسورُ وعسو وإثبساتٍ خسا ويسسيرُ صبورٌ بها يقسفي الإله شكورُ ومسا صدّه نهسجَ السبيل يسديرُ ودبي عسلى مسا شساءَهُ لقسديرُ

#### وقال رضِيَ الله عنه:

أنسا عبُسدُّ ربُّ لسه قسدرةً فإن كنتُ عبداً ضعيفَ القُوَى وكيسف أخسافُ وبسه ثقتسي فسها العسذلُ عنسد بمستتمَع

كلُون إلى كلّ أمرٍ عَسيرَ فرَي على كلّ شيء قديرُ وعَون بهِ وهو نعْمَ النصيرُ ولا اللومُ، لا، والعليم الخبيرُ

وله رضِيَ الله عنه هذه القصيدة. وسببها: أنه شفعَ لمسكينِ عند بعض الجند، وهو عوض بن سعيد الكثيري، فلم تسمح نفسه بقبول شفاعة سيدي فقال:

> الله أكبر خسابَ مسن يكسابرُ وغسا ونحسسَتْ نجومُسه الغسوابرُ وأدب

وغبابَ نجمُه بانقطباعِ دابـرُ وأدبـــرتُ أيامُـــه الزواهـــرُ

وانقلبَتْ بعد السرور تكدير وحوّلتْ بعدَ القُبولِ تبُويرُ

سيفٌ به كل السيوفِ تغمَدُ سيفٌ أقد المعتدين بـ فقد

یا من تجبر وانقلب بأنفِ هیهات یلقی جیشنا وحثفِه

ساحزب ربي أدركُ وابغارَةُ ساحاميين الجارَ في ذمارهُ

ما يعلم أنّا نـصرةُ المـساكينُ ويكبت أهْلَ البغي والـشياطينُ

فلسس نَبْغسي في الدنيا تكبّر فخابَ من يطلب خيالُ يعبُرُ

تعالَ يا من يبتَغِي السلامة أسقيكَ صافي صَفْوة السلامة

وأبدلت بعد العَسار تغيير بـسلُ سيفِ للطغَساة بساترُ

سيفٌ تحاشَا أن يفلّه حَدّ وليس يبقَى منهمُ مناكرُ

يريد يطفىي نورَنا بأنف يعُود بعده مستهَانُ صاغرُ

بارَی معادینا وشَبِّ نارَهُ قوموا بنصری واقمعوا المظاهرُ

وأنْ بنسا بسا يظهِسرُ الله السدينُ يسؤول كسلّ البغْبي طَيفْ عسابرُ

ولا طلــب للجــاه أو تجــبّر إلا بعــزّة مــن عزيــزٍ قــادرْ

هلـمَّ نحـوي واطـرَحِ الملامَـةُ دَحيـق مختـومٌ بمـسُك عـاطرُ

وقال رضِيَ الله عنه: «هذه القصيدة نظمتُها في طريق المدينة، ثم ترددتُ في إثباتها وتركها، وبعْدُ عزمتُ على أني إنْ وجدتُ دواةً: أنها إذنُ في إثباتها. فبعد الخاطرِ ناداني، وأنا على الراحلة، السيد أحمد الجنيد باعلوي، وكان من المرافقين لنا في هذه الرحلة، فقال لي : تريد دواة ياحسن! فتعجبت من ذلك، وقلتُ: إنها أحسن إشارَة، فيها بشارة. فكتبتها:

نلنيا المنبي وانزاحت الستايز حبيبنيا أمسكي لنيا مسامز يا سعدَنا هذا عيانٌ ظاهر حقّت لنا كواملُ البشايرُ

ماذا تبا! قد خبنت يا مناكر ما قبصدُنا أنباليشي نفي خرُّ

ميا وَصُفُنا إلا عبديمٌ قباصرُ هذا لنا بالزغم للمدابر ولالفيضله حبائز وحباصر

بشرى لنا هذا النعيمُ هَانَ شرابنا من خسرة التداني مندي له في بساطني وظساهر أضحى بناكل الوجُودِ عاطرُ بل سيدُنا أجلَى لنا المظاهرُ

هو حسبُنا كل الوجود عابرُ لكننا سُذناب العسشائر قد خصنا من ليس لـه مـؤازِرْ

قد خصَّنا بالوصل والأماني خطابنا لطائف المشاني محبنك مسشعوف بالبسشائر

وقال رضِيَ الله عنه وهو في قيدون لزيارة الشيخ سعيد العمودي: ورأينا الجمال بالنور سافز قد وردنا الحِمى محـطُ البـشائرُ

حضرةٌ قد زهَت بخيرِ إمام یا ابن عیسَی یا غوثَنا یـا شِـفانا جئتكُم زائراً وفي سرِّ سرِّي فأريحوا بسربة من حماكم كم مُنِحْتمُ من كـل سرِّ أبيُّ لأنه في الصدُور لأهْل التجلي حبكُمْ قد سرَى بكل لطيفٍ أسعفُوني يا سَادتي يا مَوالي ومحالٌ صبرٌ على البعد منكم يا أحيبابَ مهجتي وفؤادي لا تخلِّ وا عُبيه ذَكُمْ في عنهاءِ مَا حياتي ولا زوال سِـقَامي

هو للمصطفينَ كنزُ الذخائرُ من دفينِ الفؤاد بينَ الضّمائرُ لوعةٌ واحتراقُ حشوِ السرائرُ على تشرق حنادسي والدياجرُ أريحيُّ ما حاولتُ الحفائرُ والمتملي بسامياتِ الحفائرُ وكثيفٍ من باطني والظواهرُ وكثيفٍ من قديم قَاوِ مخامرُ الوحمُوني إني عديمٌ وقاصرُ وبلاءٍ من غمه المتكاثرُ عبر نزلي ما بين تلك المشاعرُ غير نزلي ما بين تلك المشاعرُ غير نزلي ما بين تلك المشاعرُ عبر نزلي ما بين تلك المشاعرُ

\* \* \*

وقال رضِيَ الله عنه هذه الأبيات في عاشوراء سنة ١٢٦١هـ(١) متوسلاً إلى ربه:

> عسى فرجٌ يأتي بهِ اللهُ عاجلاً فنصبحُ في أمن بنعمَةِ ربّنا ونتلُو كتابَ الله حبّاً لوجههِ

يزيلُ العَنَاعنَّا ويكشفُ للنضرِّ على أحسنِ الحالَّاتِ في السرِّ والجهرِ نسارعُ للمسأمورِ في غايـةِ البشرِ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: ١٧٤١هـ.

ونبعسد عسها قسدنهائسا إختسا

وفي غايةِ الإشفاقِ من ذلك الزُجْـرِ فإحسَّانهُ عسمَّ الأنسامَ وفسضلهُ وليس بموصوفٍ بِعَدُّ ولا حصر

# وله رضِيَ الله عنه:

وجاء رَوحٌ من الرَّحن منتظرٌ قد بشرَ تناب الآياتُ والسّورُ جُدْ يا كريمُ بها يـذهَبْ بـ العَـسَرُ فيصبحُ الناسُ مسرورينَ إذ شكرُوا فيستر السُخُريا من عنده الخيرُ ولا يحولُ، سِواه الكلِّ يعتلُدُ

الحمد لله زال البوسُ والفررُ وزُحزحَ الخوفُ والمكروهُ والحذرُ

## وقال رضِيَ الله عنه:

أنستم سرُودي ونُسودي أنستم معسى في حيساتي أرجُو كهالَ المسترة حدا الـذي أنـا أرجـو فكَــمْ حبَــاني بجُــودٍ أني مقــــرٌ بـــــــذَنبي جودوابمن وفضل منسوا عسلي بفسرب لاتتركـــوني بعيـــــدأ رُوحى وريحانُ قلبي

في غيبنسي وحسفُوري أيسضاً وبطن القبسودِ يوم اللقاء والمصير من سيّدي ونـصيري وکم کفَی من ضریرِ ولـيس لي مـن نَقِـيرِ عهلى العُبَيَد الحقير يكن لعَينسي قريسِ فالبعدد داء المضير في قدربكمُ والحسفُودِ

وله رضِيَ الله عنه يوصي بعض المتعلقين به:

يا إخوق ومن هم أنصاري عوناً على تقوى العظيم الباري كونوا مع الله يكن معكم ولا تلوُوا على النزْدِ الحقير الطادِئ والسعوا إلى الله على ما كنتُما فالانتظارُ مفوتُ الأوطادِ والتزمُوا التقوى بنضح مثابة عن سَائر الأتبَاع والأوزادِ أم اجعلاً وجه الحبيبِ قبلة أمُّوا إليه بكُل بِرُّ جَادِ فاستجمعُوا في قرب واستغرِقُوا في حبِّه بسيدِ الأذكادِ فالذكر مفتاحُ القلوب أيضاً ومِف حراجُ القلوب لحضرَة الجبّادِ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه هذه القصيدة يوم الأربعاء جواباً لأبيات وردَتْ عليه من عمر بن سالم بن عثمان، يتضرع في كشف مهم نزل به. أولها: \* يا الله يا ربّ يا خالِقْ جميعَ الصُّورُ \*

فقال الحبيب الحسن:

يا مبدعَ الكَون يـا منـزلُ خَـصِيب المطَـرُ

يا من تعالى عن الإدراكِ لأَهْلِ الفِكَرُ أنشا العوالم ولا قَدكان منها خَبرُ

وقد أحساطَ بهسا علىماً كسيا قَـد قـدَرُ فكمْ بهـا مـن عجَايِبْ ذي تهيـل النظرُ

يا موسلَ الطرّف ادجع خاسِسناً للبصَرْ

هل ينكُّرُ البعث بعد أن كانْ هذا ظهرُ!

فها هيَ إلا عمايَةً ويسلُ من قَدْ كفَرْ

من ساعدته العناية اعتَبر وادّكر

ووخــدَ الله واستمـسكْ بــما قــدْ أمَــرُ

وتابع المصطفى فيها أمر أو زَجر

حدده طريقَـةُ حـزْبِ الله خـير البـشَرْ

بـل خـير كـلّ البريـة والمهـيمن ذكـر

يا الله بهم نسألك تفريخ كربّة عُمَرْ

تزيل همه وتكشف مابه من ضرَرْ

منك إليك اللجَافيها خَفي أو ظهَرْ

يا خير من جاد وأعطى والذنوبَ اغتفَـرْ

فأنت أهل المنن في الآن والمستقرّ

يا باعثَ الخلقِ من بعد اندراسِ الصُّورُ

الازواح مجموعة إمّا نعيمٌ أو في سقر

فكّر لرؤياك فيهاساءً منهَا وسَرّ

فهذه الرّوخ تلقّى يا قليلَ البصَرّ

فكم عجايب هنا إن كان قلبُك حضر

وإلا فكن مثلها كانَ الغنَمُ والبقَرْ

لكنّها ما عليهًا من حساب أو من خَطَر

وأنبت مامور مستغتب وأيس المفر

في يسوم نسشرِ السحيفة والمخبأ ظهر أ

ف اليَوم تج زَى بِ ما تعملُ ه حراً وشَرّ

في ذلك اليوم يحصد زارعٌ ما بذر

يبا طالب الفوذ شيمر إن تريد الظفر

قبل ربي الله واصرف عن سواه النظر

ولا تسرَى غيره إلا محسالاً أو هُسو أنسرُ

ووجّه القلب نخوه ناظراً بالفكر

في مبدعاتِ وما فيها جَلاً من عِبَرُ

تىرى وتىشمَع لها تىسبىح ربّ البشر

ما ينكر الشمس إلا مَنْ فقدْ للبصر

فإنْ شهدتَه رأيت في البدايع ظهر

بنور تحقيق ما هـ و نُـ ور شـمْس أَوْ قمَـرْ

فاشهده إن كنتَ ذا قلبِ وغيرَه فذر

وهو مصرّفُ جميع الكَون منسْبي السُّورُ

ما تظهِرُ الشمس إلا نـورْ مـا قــد حـضر

ونُسود مسولاك أبسدغ كاثنساتِ العِسبَرُ

من البصوامتُ وناطقها كجِنَّ أو بسر

هذا هو السأنُ الأعظم إذ يهيلُ الفكرُ

يدبر الكون واهله بالقضا والقدر

فسما هسم إلا عسدَم إن تمعسنن النظر

يا من يريد النجّا والسّعد في المستقرّ

فوض أمُوركُ وأصرفُ للإلبِهِ النَّظرُ

شم اتبِع خرر خلقِ الله زينَ البشر

ولازم البصذقَ والإخبلاصَ فيها أمَهُ

مهشراً في متاجِرُ خير ما يتَّجهُ

في الباقيباتِ المسرَّة يسوم بعُثِ السَصَوَرُ

أيبضاً لـك البشر في دار العنّا والسّفَرُ

تعطی مرادك وتخفّی كـل بـؤس وشَرّ

وكم ترى من مواهب فيضل ربِّ البشَر

والأنسس بسالله أعظهم منية وأسَرّ

والختم صلوا على المختار خير البشر

وآك وصحبه جميعاً عَدْ قطْر المطَرْ

# وقال رضِيَ الله عنه:

على نعم لا تحصى بالعَدُّ والحصر لك الحمدُ يا مشدِي لنا كلِّ نعمة وكاشفَ عنَّا ما ألمَّ من السَصِّرِ فمن نرتجيم غيرك الله ربّنا ومن هو سواك كاشِفُ البؤس والنضرّ وسبتحة مسا في الوجُسودِ بسلا نكْسر ويعطيهمُ ما يــأملونَ مــن الــيرُّ

لك الحمدُ يا مستوجبَ الحمدِ والشكرِ فيا من عنَتْ كـل الوجـوه لوجْهـهِ ويسا مسن يجيب ُ السسائلينَ إذا دَعَسوا

قهدناك أملناك أنست ملاذُنا وقفنَا ببابكَ خاضعين برغبةِ فجودك عمم الكاثناتِ بأسرها رجالٌ لهم من قدم الصدقِ سُلَّمٌ بحكم وأسرار وأنسوار طلعمة لماعنَتِ الأذقانُ من كل وجهَةِ فيا فوز من كانت عنايتهُم به دئسوًّا وتقريباً وأنسساً بحسضرةٍ ويسومَ ألسشتُ قد أنابَستُ جميعُها ولما من الأمر العلى تنزكت وقسد بسرزَتْ فيسه عجائسبُ قسذرة فها سبقت منه عنایتُه لها فإن تركَّتْ في مهبط الجهل والشقاء هنا حكم قد سبقت بمسيئة فسَلْ ربـك التوفيـقَ والعفْـو والرّضــا إذا كنست ذا قلب منوَّر بالرِّضَا وكُسنَ ذاكسراً لله جسلَّ جلالُسه ولازم كتـــابَ الله واتلُـــهُ خاشـــعاً

وملجأنا في حَسالَي اليُسشر والعسشر ومبرتقيينَ فسائضَ الجسودِ إذ يجسري وخيص بها أهل الإنابة والذي خصصتهمُ يا فارقَ الأمر في القدر يفوق سناها طلعة الشمس والبذر لها سبّحتُ ما في البراري وفي البخر فقد نال أمراً لا يكيَّفُ بالفِكْر بها هامَت الأرواحُ في الصحْو والسكْر بـلى أنـتَ ربُّ الكـلّ في عـالم الأمْـر إلى موطن الأجسًام في مَوطن الخير بها غفلت عن شأوها عالى القذر أجابت بالإذعان حقا وبالبشر ولم تهتد دامَتْ عبلى الزيغ والكفْر فلم تغنن عنها واضحُ الحجَج الغُرُّ له حامِداً في حيالي العيشر واليسر وإلا فسإنّ الخسير في الجسدُّ والسصبرِ مُسديهاً عليسه باللسسَانِ وبالسسَر تفوزُ بإكسيرِ تسامَى على الدرّ

مو العروةُ الوثقَى لمعتَصمِ به وكلَّ علومِ الخلق والأمرِ قد حوَى فاول إنسشاء كنقطه بالها

وفيه الحددَى والنورُ والسرح للصذرِ وتحقيتُ مسامرٌ وتحقيتُ مسا يجسري وقبسضتُه مسن نسوده درّة الفخسرِ

وقال رضِيَ الله عنه:

يــا قـــديراً مــا مثلــهُ مــن قـــديرِ أنتَ جندي لا اليافعي والكثيري

يا نَصِيري ونِعْمَهُ منْ نصيريْ كل طاغ يعد بذلَ حقيري

وقال رضِيَ الله عنه جواب أبيات وردت من بعض محبيه:

ب ا مالك الملك يسا وهماب يسا فساتعَ الغَيسب والأبسواب يسا منسزلَ الأمسرِ في الأسسباب يسا مسسبلَ الستتريسا غفساز

يا مَن إليكَ جَمَا عبُدكُ فقيرُ مسكينُ ما ينفَكُ عين ألي من الأوزارُ عين ذُلُهِ حامل الأوزارُ

مع عظم إحسان من ربّه وهر وستًادُ سستًادُ

يخسشى العواقب مسن ذنبِ السندنبُ ألقَساه في كرْبِسة

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول كلها.

كسم ذا الستهادي عسلى الغَفلة مغسرُورُ بسالزّورِ والمهلِسة

يا قلبُ اقبلُ على مولاكُ فمن هنَا عينه ترعاكُ

لاه وسَساه عسن النقلسة لا تختشي مسن عَلاب النسارُ

وقددًم الزادَ في أخراكُ وتنكشف ظلمة الأغيارُ

#### وقال رضِيَ الله عنه:

إذا مساسرَى بسارقُ النجسدِ في لبعديْ عن أحبابِ هم سلويْ فحتى متَى ساديْ وحشتيْ احبابُ قلبيْ عليكمْ سَلامُ أحيبابُ قلبيْ عليكمْ سَلامُ فسانُ تمنحسونُ بلقيساكمُ وإن تبعدونيَ مسن وصلِكمْ أرومُ اللحوقَ وشَيمُ البروق يشبطنيَ البوزرُ عسن حيكمُ يشطنيَ البوزرُ عسن حيكمُ خذوا بيديْ وارحموا وحشتيْ فحسبي هواكمُ أهيسلَ النقا مضى العمرُ بي في اتباع الهوى

مزونهٔ حکّی مدمعی ماطرهٔ بـــذكراهم مهجَتـــى حـــاثره متى تصبح أحوالنا سَابرَه ألا فاسمعُوا مني العاذرَهُ فبسشراي بين الورى ظاهرة فتلك إذاً كررةٌ خراسِرَهُ يسدع عسبرت بسالجوى زافسره ويُقعسدُني العجسزُ بالسدائرة وإن كانست البساعُ لي قساصره فسما العسينُ في غسيرِكمْ نساظرهُ وأمسارةُ السسوءِ بي غسادرَهُ

ولم أذكسر المسوت والآخِسرة ويسا غافر المذب يساساترة ويسا خافر المذب يساساترة ويسا نساصرة ومساكان في السر يساخابرة فحسيني وقسوفي على ظاهرة لتحيسي بسوم منهج السدائرة فلا زالت الكأس بة دائرة ملا العرش والفرش والأخرة

مسيء الفعال كثير الخبال فياعالم الحال قبل السوال ويا مدرك الحائر المستجير أقبل عشرتي والسبيل اهدني فهذا إليك اعتمادي عليك وطِل يا إلحسي بقا شيخنا وطِل يا إلحسي بقا شيخنا وصل وسلم مداوي الكلوم وصل وسلم على أحمد

#### قافية حرف السين

و هذه الأبيات نظمها يومَ الأربعاءِ سلخ شهر صفر سنة ١٧٤٨ هـ وقد أقبلَ عليهِ بعضُ الحاضرينَ بهاءٍ يريدُ شربَهُ، وهو رجلٌ من خراسانَ، يدعَى بالسيد محمد الخراساني، جاء زائراً وادي حضرموت، ومرَّ إلى تريس، وزار سيدنا الحسن، فقال:

اسقِنا بـا محمد شربة تـذهِب البَاسُ شربة أهل الصفا في جُنح ديجُود الأغلاش قوم ما يسمَحون أضلاً بتضييع الأنفاس قوم ما يسمَحون أضلاً بتضييع الأنفاس كل يـوم لهـم عيد لياليهمُ أعـراس همهـم دبُ—م لا للحيّل والتلبَّاسُ همهـم دبُ—م لا للحيّل والتلبَّاسُ همهـم دبُ—م يلقون مبنَى على سياس غيرهمْ كلّ ميا يبنيه يخرّب ويهتاس غيرهمْ كلّ ميا يبنيه يخرّب ويهتاس يا جمالُ اذكر الموتَ وجرّد ولا تياس ان قبضكَ أو بسطكَ اطرخ له نخوةَ الرأس وجّه القلب نحوه واجعل الذّكر حرّاسُ واشتغل به عن الكونين تخطّى بمقبّاسُ واشتغل به عن الكونين تخطّى بمقبّاسُ

من حمى الشقّ الأيمن ذي به الطّور قدراس

آه يا حَسْري على من لا يرى منه نبراس
ما التفّت للعُ لا يتبع تساويل خناس
والحظوظ الخسيسة من قبائِخ وأدناس
هم حبايبه وأحبابه ولو كانوا أجناس
منهم الخامِل المستُور خَافِ عن الناس
ما يرى عيشَهُ الهاني سوَى في التطيلاس
ما يرى عيشهُ الهاني سوَى في التطيلاس
ما يروا في سِوى محبوبهم غير إفلاس
ربّ صلً وسلّم دائماً عددً الأنفاس

#### قافية العين

قال رضِيَ الله عنه، هذه الأبيات يوم السبت فاتحة جماد الآخر سنة ١٧٤٩هـ بعد قراءةٍ في كتاب (الجوهر الشفاف) ببلد سيؤون:

ضياء النور في الديجور يلمَغ وللأحباب بدرُ الوصل يطلَغ بدانورٌ لنا في الكونِ يسطع وريحُ النصر الأهل البغي زعزع وسيفُه للعدرى بدو وقطع بأحبَابي وأسيادي تجمَّع وجيشي سَوف يلقَى من تمنّع يبدد شملَه والرأسَ يخضَعُ

ومن كأس المنية سوف يجرع

وقال رضِيَ الله عنه هذه الأبيات لبعضِ أهلِ الفضلِ من العلويينَ وقد طلب منه كتابَ «الإقناع»، مِراراً، فلم تسمح نفسه بإرسالِ ذلكَ الكتابِ لعزيِّهِ عليهِ فلما كثر إلحاحُهُ على ذلكَ أرسلَهُ إليهِ وكتبَ لهُ هذهِ الأبياتِ:

يجلي البصدا ويبرؤقُ الأسباعَا وتكسونَ في روضَساتها رتَّاعَسا غرّاء بملكِ الأرضِ ما تبتَاعا أنستم بميدانِ السباق سِراعَـا

يا من غدا بنظام درٌ فائق لا زلتَ تبدي في الفنون كمينَها وتفيدُ من ثمَرِ العلُوم لطائفاً هذا الكتابُ فأنتمُ أحرَى به

# وقال رضِيَ الله عنه:

يامن بهم هام الفؤادُ صبابة طمآن حيران الفؤادِ من العنا يبكى على عمر مضى في غِرة يبكى على عمر مضى في غِرة لم ينتهر في الليل فرصة غفلة أه على ما فاتني من هذي من قوم مسمَن أسرارُ هم فتبلجن أوقاتهم عيد لهمام وزَمائهم وهم رجالٌ خاضعونَ لربهم لم يلتهوا بالفانيات ومَا بها

عطفاً على الحبّ الكثيبِ الموجَعِ بالبغدِ عن ذاك الجنبابِ الأدفَعِ ساهِ ولاهِ عن سُلوك المسترَعِ لم يخسشَ عاقبة المقسامِ الأفظَعِ مسادوا إلى ذاك الحسماءِ الأمنعع ورقوا إلى العلياء أدفَع موضع يزهُو بهم وهم مسلاذ المفرع يزهُو بهم وهم مسلاذ المفرع يشفُوا القلوبَ بفيضان الأدمُع بيل همتهم يدومُ الحسابِ الأجمع بيل همتهم يدومُ الحسابِ الأجمع بيل همتهم يدومُ الحسابِ الأجمع

وقال رضِيَ الله عنه:

يا حيّ يا قيوم يا مفزَّعِي أنت غياثي في الدنا والمرجع فرّجُ همومي وجَلَّ الصمَّ عن مشمَعي واجعلني آذعُو لك أهل القرْب والشاسعِ فيضلاً ومنّا فجُديا ذا الغِنا الواسِع ناد القلوبَ السليمَة للنّدا تسمَعِ نسلك إلى السدق حقاً في سَوا المشرع نجد بالجد بالمحلاص ولاندعي نسوتي الكون ظهراً علّنا نرتعي هيا بنايا أخبَابي ومن هُو مَعِي

. . .

#### وقال رضِيَ الله عنه:

ها أناعب للفنا وهنا المطالب أجمع عطفاً على كلف بكم ولوصلكم يتوقع فتها البرقع فتها البرقع وانهاط عنها البرقع الله أكبر حَسسنا هذا الدواء الأنفع بدرق الإرادة يلمَع بدر السعادة قد طلع بسرق الإرادة يلمَع علم المراه المناعدة المناعد

# قافية حرف القاف

# قال رضِيَ الله عنه:

ما لقلبي إلى سِواكَ اشتياقا واستفني كأسَ ودُّ دِهَاقا سغد عبد من ذلكَ الوصلِ ذاقًا يا حبيبَ القلوب أنت حبيبي قرِّب البغدَ عنّي ربٌ وصِلني ذاك رُوحي وراحتي وارتياحي

## قافية حرف الكاف

ومرَّ يوماً ببعض المقابر في صِغره، قبل تطلّعِه على شيءٍ من العلوم الظاهرة. قال: فجرى على لساني بيت، وهو:

عن الناس لا تسأل واسأل عن نفسِك ودُمْ في تفانيها ولا تنسَ رمسَك

## قافية حرف اللام

قال رضِيَ الله عنه هذه الأبيات أوانَ ظهور المبتدِع الوهابي:

يا إلهب ومليكس أنستَ لي سرعــةً في عجَــل لا تمهــل وبآياتِ الكتاب المنزِّلِ وبكُــل الأنبيـاء والرسُــل وبسأملاك السصفيح المعستلي دمر الأعداء وشتت واخذل وبكهشاف الأعهادي زلهزل بــسيوف مرهَفـاتٍ صُــقُل وبرزين العابدين الأكمل ذالست الأتسرائح وانسزاحَ الخسلي وبموسى الكاظم أذرك واعجل شتتَنْ شملَ العِدا في عجل بعُبيدِ الله حسبرِ أفسضل وجديد وادعُ من نسلِهُ علي يا عظيمَ الشأن والقَدر العَلى بك نستنجِرُ فاقْمَع من عَدا وبأسماك الحسسان أنستنجد وبطه المصطفى خير الورى بالكَرُوبِينَ عجّلْ نصرنا بعليِّ المرتفى ليثِ الوَغى وبزهرانا البتول أجب لنا بالحسسن ثسم الحسين أدركوا وبطيّــــار الجنــــان المنتقَـــــى ئم بالباقر أستاذ الملا وكذا بالصادق اعنى جعفراً بمحمد ذوبعيبسي غسارة بالمهاجر أحمد نلئا المنسى وببسصري وسسالم ابنِسِهِ

وبعلـــوي وأولادِه ومَــن جاء نــصرُ الله والفــتحُ معــاً سَـلك بـالجيلي فريـدِ عـصرِهِ غادةً يسانجسلَ طسهَ سرعسةً وبغـــزّالِ العلــوم كنزِنــا صاحب القوتِ معَ مَن مثله كــل صـوفي أتــى في وقتِــه تأتِسَا الأفراحُ مسن دبِّ السَّما ربِّ سالك بالفقيب المنتفَى غارةً يا شيخَ أشياخ النُّهي وبابنييه عفيين وعسلى نبادِ صباحبَ يَبْحِبِ سُمَّ العِدا ربنا دمر بسقافِ العلا وبسسكران ومحسضار أتسى وأبي بكـــر بعَــدنيُّ شُــهِرْ وبــصاحبِ شــعبِنا ذاكَ أحمــدُّ

بحِمَــی مرباط صــازَ معــتلی نادي الأعداء بخوفٍ ممتلي لأمانِ المعتدينَ زَعَلَ تأتِ نحوي قُدُّستُ عن مهل والقسشيري والإمسام الحيفيل مسن إمسام وهُمسام أكمسل في ســـويُّ نهجِـــهِ كالـــشَّاذِلي شعتَّنُ شملَ العِدا والعُلَّالِ تأتي منك يامحم ذبن علي خُصَّ علويُ من غيورِ أعْدلِ تـــةً شــولي واســتنارَ منــزلي وجمالَ الليل ذا النورِ الجلي خــصمنا القَــالي لمــن كــان ولي نصرُنا في عجلٍ لم يمهل الشسمام وأخيسه الأمشل ووجيب الدين همسى يسنجلي وبنيــهِ أدعهُــمْ هــمْ غــوثُ لي نلت مقصودي بخير واصل

بمسلام وعَسذابِ أنكسل عابد الرحمن ذي المرعَى الملل وأبي جحدبَ ذي الفخر العلى ذاكَ عبد الله يسا نعسمَ السولي فإلهك بالذي تدعُو ملى ربّنـــا للمعتـــدينَ زوّل وأخيب شيخ حبر أفضل \_عارفِ السقافِ شيخ أكملِ عمرَ من سارَ في النهج الجلي يساحمساةَ الجسارِ ممسابع بُسلي بنيساد السبطش يُمسيي مغستلي هـذه الأبياتِ خـذها واقبـل<sup>(۱)</sup> مستجيب الدعواتِ ابنهلِ قولُ صدق عارياً عن جدلِ وأزل ما نابَنا من وجَل ما لما الا أنّت بالفردَ العبلى

وبنيـــــهِ الكــــل زالَ خــــصمُنا وادع جفريَّ الورَى ليثُ الوَغي وبعطـــاس عمــــرُ ســـــتيدِنا ربِّ بالحدادِ عجِّلْ نصرَنا يا ابن علوي غارةً في سرعة بابن زيمن الحبر وابنمه جعفر وســـميطِ العــــارفينَ ملجــــأ وعليِّ ابسن عبد الله والس وبنيب خيص نخبنة دهمرو يا آل علوي يـا سـلاطينَ المُددَى غارةً منكم إلينا سرعة ذوِّ قُــوا بِاغيكمُ مــرَّ النَّــوى يسا عبسادَ الله ادمُسوا دميسةً يا ابنَ صالح يا ملاذي في الـورى وبها نحو الإلب المرتجس فدعاكَ مستجابٌ عندهُ ربنسا عجسل بنسصر نحوّنسا بابكَ المقبصودُ إن خطبٌ عَرا

<sup>(</sup>١) هذا البيت لعله مزيد من أحد نُسّاخ الديوان.

حـزبَ طـه المـصطفى المزّمّـل صلواتُ الله تغيشاهُ على عدد أوراق النباتِ المخفل وكذا آلِ وأصحابِ لـــهُ وختامُ الــنظم حمــدُ المفــضِل

تسمَ نظمــي بالـــذينِ ذكــروا

وقال رضِيَ الله عنه:

الحمدالله نلنسا كسل مطلب وسُسولُ

وواجهتنا غزال الحيّ بعدَ الطلولُ

وواصَلتنا ضحى والنياس عنها غفول

وطوقتني حماهما الكمل عرضماً وطولُ

فقلت أهلاً وسهلاً با ظُبُيَّ الرمول

قد طاب وقتِي ونلت المنتهَى في الوصول

في حضرة الجمع لما أن وقع لي حصُولُ

من لامني في هوَى غزلان حاجِر جهُول

هم منية القلب يا سَعْدي بـذاك النـزولُ

إن لم أراهم بعيني هُمم بقلبي حلول

ولا أبالي معَاهم شُهرتي كالخمول

فمَنْ سواهم يراهم يختَشي ما يقول

دعُ ما سوَاهم وكن فيهِمْ عليماً جهُولُ

هناك يفْجَاك سرٌّ ما تنَكْ العقولُ فلازم الصمنت واحذَر أن تكُون عجولُ والختم صَلوا على المختَار طه الرسولُ

. . .

وله رضِيَ الله عنه متوسلاً إلى الله تعالى:

ألا يسا الله يسا ربِّ يسا عَسالم بحَسالي

ويا من له سُوالي وذلِّي وابتهَالي

ويسامسن هُموَ مقبصِدُ لأربسابِ المعَسالي

قصدتك يا عظيمَ الكرم جزلَ النوالِ

ومن يقصدك حاشًا يرجعُ منك خَالي

فإنك ذو الكرَم والجود تعطي لا تبَالي

وكم دليتَ حائز إلى طرُقِ الكمالِ

فأصبحَ راقياً في ذرَى أغلَى المعالي

وكم قويتَ شخصاً ضَعيفاً ذا كلالِ

فأصبح ذا قُواءِ يسصادم للجبَالِ

ولا فضلك بمخصُور حاشًا ذا الجلال

ولا قاصِدك يرجع من الإحسّان خالي

ولا يرتباب من لاذَبك يبا ذا الجمالِ

وقد جنناكَ بافلاسِنا في كُــل حَــالِ

وسيئات رزيدة كأحسال ثقسال كقطر البحر عدًّا وذرّات الرمسال فلا تنقِص رجائي ولا تخرس مقالي فلا تنقِص رجائي ولا تخرس مقالي فاخشى عزَّ قهرك ولا أخشَى فعَالي فعنْ وَصفي الدنبي تعَالى ذو الجلال وإني الدوم حطيت رخلي وارتحالي فاجعل سيدي فيك شُغلي واشتغالي قرير العين دأباً مُطالع للجال وفي قلبى جلالك ليعظم فيك حالي

\* \* \*

#### وله رخِيَ الله عنه:

السربُّ جسلٌ تجسلٌ ومنَّ جُوداً وفضلا هسذا عطَّاهُ تعسال أعطاه من ليسَ أهلا ياسعُد من أهلو فد صَار للوصل يُجلَى يسلم عظيماً ويرشُف الكأس وَصلا

. . .

### وله رخِيَ الله عنه:

الحمد لله طسابَ الأنسس والهسمّ زالُ بوصلِ من هو حياة الروح الأهل الكمالُ حبايب القلْبِ ذي عشقة سواهُم محالُ هذا المنتى والهناء عسى بِنَا لايزالُ من فضله لا بحولٍ مننا واحتيالُ من فضله لا بحولٍ مننا واحتيالُ أنتم مُرادي وبغيتي يا موالُ لا تجعلوا غيركُم في مشهدي له مجالُ

وقال رضِيَ الله عنه:

منية القلب هل للبِعَاد السَّالِ فإن واصَلتمُوني دانَ لي كلَّ عالي أسفعوني بنظرة شافية سُقْم حالي فإنَّي اليوم يا أحبَاب حطّت رحَالي مثقَل الظَّهر بأوزَار الخطايَ الثقالِ فارغ اليد من الإحسَان غَاوٍ وحَالي وآنتُم مُرَادي وأشيادي وأنتم مَوالي

وقال رضِيَ الله عنه هذه القصيدة يوم الأحد ١٤ الحجة سنة ١٢٥٧هـ: جامع المال لك مالك ومولاي لي مال منتظر فيضلَه الواسِع ولو كنت بطال لابعلْم ولا تقْوى ولا صَالِح أعهالُ مفتقر منكسر بالباب واقف بالاثقال منتظِر فيضله الفيّاض من غير مكيّالُ متظِر فيضله الفيّاض من غير مكيّالُ عبد بعتالُ عبد بالباب واقف ما على الغير بحتالُ ما يرى للسّوى قُدرة ولا عُشر مثقالُ ما يرى للسّوى قُدرة ولا عُشر مثقالُ لا ولا رغبة له في سِوى عالمِ الحالُ يا حبيبي إليكَ القصد في جمع الأحوالُ ما سرُوري سِوَى أن يصبحَ القلْب لي خالُ عن موادى ومرْغُول كذا جمع الأشغالُ

ما سرودي مِبوى الكشيخ المسبب يا سعت عند مرادي ومرْغُوبي كنذا جمع الأشيخالُ في مسرادِ السذي منسه المواهِبِ والإفْسضالُ

فانياً في مراده بالغَدايا والأصالُ

جامعاً فيه لا أضغي إلى عَذلِ عذال ذاك كأسُ الصّفا للمخلصين أهل الآخوال

لا ينالسه سِسوَى مسن جسادُ بالحسّال والمسالُ أهسل حَسقَ اليقسين أوتَادُهسا مشْسل الاَبْسدالُ

سغد من كان مَعهُ م لو معُه عشر مثقًالُ يصبحُ الكون به عَاطِر وله نُود هطّالُ ينقشِعُ به ظَلام الجهُ ل والغَسمَ ينجَالُ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه سلخ شهر ذي الحجة سنة ١٢٥٠هـ: لا نشكُر إلَّا إلهَ العرشُ نعْم الوكيـلُ فمنْ نرجّيهِ أو نبغِي بهِ مِن بديلُ وفخرنا به وبه نقـوَى لحمـل الثقيـل ولا نبالي بالاعدا هـمْ كثـير اَو قليـلْ نهدّهم لو يكونوا جيل في إثر جيل وكيفَ لا والإلـه الفـرُد مَعنَـا حميـلُ

وقال رضِيَ الله عنه بعد فراغه من زيارة تريم سنة ١٧٤٤ هـ:

فاضَتِ الأنوارُ والفتحُ حصَلْ وتجلِّي ربُّنا علزَّ وجَلْ والنعيمُ الصِّرفُ قد وافَى لنا قصُرتْ عنهُ المساعي والحيلُ جلَّ مولانا القديرُ المقتدرُ ما لإحسانِه تعالى مِنْ مثَلْ

وهذه الأبيات مما أوصى بها أحد أولاده:

يا مريد الشانِ والقدرِ العلى المس عن حظُّك والأهواء خلي واسلكَنْ سبلَ الزَّهادهُ والتُّقى إن هـذا الـشانُ شـأنُ الكُمَّـل

وقال رضِيَ الله عنه هذه الأبيات ٢٤ رمضان وقت السحر مع توجههِ في الدعاء: يا الذي ليسَ له كفوٌّ ولا حدْ مثيلة ياحياةَ القلُوبِ الصافياتِ الصقيلة

يا سميع الدُّعا يا ذا الهباتِ الجزيلة مبدع الكون مولانا وهو له كفيلة

\* \* \*

وقال رضِيَ الله عنه:

يا سريع الدّركُ غارة على أهلِ النصّلالة وارحم الخايفَ المسكينُ يا ذا الجلالة ربّ عجّل بها يا اللي عليك الوَكالة

\* \* \*

وقال رضِيَ الله عنه ليلـة الاثنيـن ٥ الـحجة سنة ١٢٥٢هـ بعد صلاة العشاء:

باإلهِ السهايا من له الأمركلُه ما لحد شي معه في كلّ دقة وجلة كلهم تحتَ حكمة كلهم تحتَ ظلة أسعد أهل اليمين الفائزين بفضلة وأبعَد الهل الشهالِ الخاسرين بعدلة وسقى السالكين كاسَات ودّة ووصلة فغدَوها يمين من بين علّه ونهلة

• • •

وقال رضِيَ الله عنه:

يا إله السياء يا من لهُ الأمر كلّه يا الذي كلّ ما في الكون من فيضٍ فضله ارحمِ الخلق واردُدُهم إلى خيرِ ملّه لا تدعهم على طرقِ الغَوا والمذلّه

فانهم ضُعف ما حدُّ منهمُ طاق حملة والعدة اللعين اسعَذ بخيلِه ورجله لا تدعنا وهُمْ نهلكْ بأشباكِ حبلة والرَّجا فيك يا حنان إذ أنتَ أهلهُ قد قصدنا إلى بابك بخشية وذلَّة تُبْ على من عصَى منهم بعلم أو بجهلة وانتصر الدِّين بالوالي وقوّم بعدلة يا لها خصلةٌ تصلح بها كلّ خصلة الورَى عاجزٌ عنها وهي منك سهلة يستقيم الحنيفي بك وتجمع لشملة يا القدير الذي ما يعجزُه أخد مهلة من سواكَ له نقصُد ومن ننتظر لهُ جدبها يا عظيم المنّ رحمة ووصلة بيدك الأمريا مولاى دفّة وجلة والذي با يقيم الشرع أهدِه وولَّه والذي يبتغم الطغيان آذِنَّ بعزلهُ اهدِه إِنْ شَئْتَ يا ديّانْ أو شَنْتَ شِلَّهُ واجعله بعدَما قد جَار خاسي بذله

\* \* \*

### قافية حرف الميم

قال رضِيَ الله عنه يوم الاثنين ١٣ الحجة ١٢٥٢هـ:

هبت نُسسَيات حبّى في جسنْح الظّسلامُ مـن تلـك الخيـام وأستقتني المسدّام بأحبَابي القِـدام بــل أقـــقى المــرام عـن أهـل المـلام ما أضغى للكسلام عـن عَـالي المقـام أيفَ الظِيلِ نيَ امْ مسن فسرط الهيّسام أحبَــاب الكـــرام قومُـــوا في از دحَـــامُ وازمُــوا بالــسهام من هنولاء الطّغام

فبــــشرتنی بقُــــز بی فأذهبت كل كربي فقمتُ نـشوانُ لبُّـي وقلــتُ ذا سُــول قلبِــي يا حادي العيس عُخ بي فكيف أضغى لعنب وما بهم ما بقليسي وفيهم صحَّ سَلْبي جندودُ ربي وحِسزُبي سُلوا سيوفاً وقُسضُب مــن لم يبَــاكِ بحِـــزْبي

مسن دغسي السذّمام والعسز يزمسى فسياخ لمسن تعسدًى وحَسامُ و ه العسر آي دوام فاشكد للزمام ما تهــوَى المقــامُ بسشوقها والهيسام من وَجُدِها والغرامُ في خـــير عـــيش دوام والصالحينَ الكرامُ يتبعها السسلام من فوق البسشام 

إن لم يفيقـوا لخطـب يلقوابه كلَّ صَعْب كم قد رَأُوا شُؤْم عطبى حمّـــى مــصوناً بـــرَبِّي فهو عمادِي وحسبي هيابنايا محبى واركب جواداً تلبيي بل في الغالب تنبي نهوَى انقضَاها لنحبى حتى تفوزَ بقرْب مع خير عجم وعرب مع أنبياء وصحب ثم الصلاة على احمد مبانساح قنسري وغسرذ والآل والصحب سرمَــدُ

وقال رضِيَ الله عنه:

يا نجُّل بُوبِكُر قَدْ لَكُ في المَعَالي سهُومُ ساعدتْ من حو بقلبِه للفَضَائل يرُومُ يهناك ما تبغًاه من كلّ خيريد وم واحذَرْ من أهل الجفا من كلّ ظالم غشُومْ حذارِ صُحبة أولئك إنها هي سُمومْ صاحب هُدِيتَ أولي التقوَى وخَلّ الرُّسُومُ ذي ما بها فَوز في العقبى ولا هي تدومُ وكن مسابق إلى الخيرات تكفّى الهمُومُ

وقال رضِيَ الله عنه، يخاطب محبه أحمد محمد باشر احيل (١): يهنى الله عنه، يخاطب محبه أحمد محمد باشر احيل (١):

هـذا المـرامُ الـذي مـا مثلُـه مـنْ مَـرامُ بـشراك بـالفَوز عنــذَ الله يــوم القيــامُ

وهـذه الـدّار غايتهـا إلى الانـصرَامُ

لاتحسبنها ودغها للغيشام اللتام

لي شسادَوا أركانها ظنَّوا لها مِسن دوامُ

حاشا وكلافها فيها سرُورُ أو مقامُ

وكيف يسكُن إليها من ودَاه الجِهامُ

(١) في نسخة: باشميل.

بل يزمي أطهاعها رَمْيَ الكَنَس للقُهامُ يساسَغد مسن بنَّها للهُ ثسمَّ استقامُ على المحاسِنُ يراقبُ من هو يراهُ دوامُ يسمُو بهمته ما يسفِله جمعُ الحطامُ يسمُو بهمته ما يسفِله جمعُ الحطامُ بساقِ لمولاه فَانِ عسن جميع الأنسامُ شم السعلاة على المختسار بدر الستّمامُ والآل والصّحْب ما فاحَت رياح البشامُ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه، يخاطب بها محبه سالم بن عبد الله بن سمير:

يا سَالم الله ينيلَك كل عَالي مقامُ
وتبلغ السُّول في الدّنيا ويَوم القيامُ
في صحبة المتقينَ العَارفينَ الكرامُ
في صحبة المتقينَ العَارفينَ الكرامُ
أهل الهدّى والمكارِم والقلوبِ السلامُ
من همهم ربّهم وطاعته بالدوامُ
يبغُوا جوار الذي من ينزِله لا يضامُ
يبغُوا جوار الذي من ينزِله لا يضامُ
عينة منه يلقاهم بها بالسلامُ
هل مثل هذا يروَّع أو يجيه اهتمامُ
عيناه رضوان ربّ العرش مَولى الأنامُ
هذا ينال المزايا والحباتِ العظامُ

وقد تجلى لهم في حُورِها والخيام وفي نَعيم مقيم ماكه انصرام اليوم يَوم الجوايز والمزايا العظام وكشف ثغر المحيّى وارتشاف المدام

\* \* \*

### قافية حرف النون

وقال رضِيَ الله عنه هذه القصيدة يوم السبت فاتحة شهر صفر سنة ١٢٥٠ هـ مستغيثاً إلى الله بحصول الرحمة فحصلت بعد إنشائها بأيام ببركته نفع الله يه:

يا متصف بالعفو والغفران يا منقذ الحيران واللهفان ليسَ له في ملكِه من ثَانِ منسان يسا رحمسن يسا ذا السشانِ ـــتوراةِ والإنجيــل والفرقــانِ عَانونَ للتصريفِ بالإذعان عين أن تراه بصائر العميان حتى اطمأنت حيرة العرفان ومسسبع بتصاغر وتسواني أنست الحليمُ وإن عسصَاكُ الجساني وتقابل العصيانَ بالإحسانِ

يا كامل الإفضال والإحسان يا من إليه الملتجــأ والمــشتكي يا من هو المعبُود والمقصُود مَن ياحي يا قيومُ يا حَنان يا يا ذا العُلايا ذا السَّنايا منزلَ الـ يا من له السّبعُ الطباقُ ومَن بها يامن أحاطَ بالوجُود بعلمِه يا من بصَرْفِ ظهوره قـد احتجَبْ يا باطناً حارتُ عقـول أولى النهـي كىل الوجُـودِ بـأسره لـكَ سـاجدٌ أدرك عباداً ضُعفا ذو فاقسةٍ كم تتودد بالنعَم يا سيدي

منتظرين لغيث ف الهتان وكذا إلهب سَاثر البلدانِ وتجساهرُوا بسالظلم والعسدوانِ ف امنُن بوصفِكَ يا عظيمَ السّانِ معروفيك الجاري مدّى الأزمانِ محضَ الجميل على حوانِ السانِ ستثر الجميل لقاصها والداني سبلُ الجفاءِ معرّةَ الخسرانِ دكَ يا رحيمُ يا مبدعَ الأنحوانِ حمينت الرميم وخالق الثقلين رُسُل الكرام هم خيرة الرحمن \_ح المعتلين في حيضرة الديّانِ رقيستهم بالحول والبرهان صرّ فُستهم في سَسائر الحسدُثانِ من غير ما حَـطُ ولا نقـصَانِ تنزل غيوئك بالرُّضَا في الآنِ لنبيك المختَارِ من عدنانِ ما ثبارت الأثبواء عبلي الوديبانِ

ولقسد أتيئسا بذلسة وتسصّاغُر جُـدُ يا رحيم برحمةٍ في قطرنا من أهل ملتنا وإن هُـم قـد عـصَوا هـذه صـفاتُ ظلمِنا مـع جهلنّا ما في الوجـود مـن نؤملـه سـوَى حاشساكَ ترْدُدْنسا وقسد عوّدتَنسا يا مشدي الخير الجزيل ومسبلَ ال نحسن عبيدٌ ضعفاء أودَتْ بنا فأقل وسامخ يا حليم وارحم عبا نسألكَ بالاسم العظيم يا محيى ال وبمضطفاكَ من الأنبام وسَباثر الــ وبحق جبريل الأمين وأهمل الصفيـ ثم بمَن قربتهم أغلَى العلا ميكال إسرافيل عزرائيل من هـم أهـلُ طاعتـكَ كـما قَـاموا بهـا يا الله بهم وبحقهم وبسرهم واجعل صَلاتك والسلام مُـضَاعفاً والآل والأصحاب الكرام وتابع

#### وقال رضِيَ الله عنه:

حبائـــبُ القلـــب منُّـــوا فاستقوه كأسَساتِ وصسل يسصبخ ويمسسي ويسسكر من حضرة القرب يـ ذنو ذا مطلب العبد مسنكم وفسضلكم لسيس يحسصي والجسودُ مسنكم قسديمٌ حاشاكم يا مولاي من ينتظِر صدْقَ وعدِه مجسودوالسه واشسعفوهُ فسيان مننستُمُ بــسؤلي لا تقطعُـوا يِـا أَهَــيْلِي حليف شوق ووخيد يسا صَساحبي وظهسيري إن كنت تبغيى السسيادة واغهش سهبيلاً مهضيئاً

عــــلى الفقـــير المعنّــــى حتى عـن الكــلّ يفْنَـى ويجتنسى خسير مجنسى بقَــاب قوســينِ اَو أَدْنــي فساعطُوه مسايتمنسي ولالخسذ فيسه منسا ولهب والسذي يتثنسي إن تقطَعُــوا منــه سَــهُنا ليس خيالاً وظنَّا فسضلاً ومُحسوداً ومنَّسا هــــذا النعـــيمُ المهنّـــأ سيعدتُ حسسًا ومعنَسي مَــن بهــواكم معنّــي إن زارَه طيــفُ لبنـــي ساعد على وضل حسناء والفــوز حــسناً ومعنَــى م\_ا بحتذیــه معنّـــی

يبلي ويخرَبُ ويفنسي لا تنظــر الــزّورَ تفــتَنْ تــضْحى بــأسرِ معنّـــى وكــل مــاكــاذَ يفنَــى

يـــزور طيـــف خيــــالِ بكل حظ وخيم

وله رضِيَ الله عنه:

يا جزيلَ العطايا ذا المواهبُ والإحسانُ

جُد علَى بالرّضَا إن الرضَا منتهى الـشأنْ

فإذا كنت راضي طَاب وقْتى والأزْمانْ

وأخصبَ العَيش والتكدِير ولَّى والأحْـزانْ

فاسمَعُوا يا أهلَ وقتى نظم قَـولي والألحـانُ

رجالكم والنسَاءُ من سَائر الإنْـس والجــانُ

لو ترون أنها تزُهُ و بها حُود دِضُوانُ

إذبها يـؤمَنُ الخائفُ ويطلق بهـا العَـانُ

إذ مــدَدْها بــذكر لله في كَــون مَــا كــانُ

من جميع الـصُّوامتْ والنواطِـق والآكُـوانْ

يا سميعَ الدعاء مَن ليس في الملكِ له ثان

سبَّحت لك عظيمَ الشَّأن تسبيحَ إذعانُ

استقني يا حبيب كأس ودُّك في الآن

كأسَ أهل الصّفا وأهل المحبة بعرفان

### باتّباع النبِسيّ المسططفى نسسُلِ عسدنانُ عليبه صبل إلهبي عَسدَد الإنسس والجسانُ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه وهو بمكة المشرفة، يمدح شيخه الحبيب عمر بن سقاف رضِيَ الله عنه:

فتهايلت من وجدها أغمصاني فاستعبرت مـن ذكـرهِمْ أجفـاني إني بهـــم ولــعٌ كثــير أشــجانِ يطفِي لهيب البعد والهجران نفسي ورُوحِي أو يكـون جَنـاني وحباهم الرحمنُ بالإحسسَانِ متعرّ ضينَ لنفحةِ المنّانِ شرْبِ المدام شرِبُ والحا في الآنِ كاس الرحيسي بوابسل هتسان شَيخِ السشيوخِ العَسالِم الربّساني وسسها عسلى العظساء والأقسران يا من به نرجُو صلاح الشأنِ فالبين عنكم والبعاد أوهاني من أعذَب الكاسَات في الأدنانِ

هبَّ النسيمُ على غصُون البانِ وذكرتُ أحباباً بـوادي المنحنَـى هيا نسيمُ أعدْ عليّ من عَرْفهم فمتى يشافهني بريدك وصَالهم إني الأفدي مبشري بوصالهم هذا لعمري أنهم سادُوا الورَي قومٌ إذا هجعَ الأنامُ وجدتهمُ قوم إذا أرخَى الظلامُ قياموا إلى سارُوا على نهج الطريـقِ فـسُقوا مثل الإمام الغَوث سُلطانِ الملا من أذعنتْ غُلَبُ الرقاب لفخره يا عُمَر المشهوريا قطبَ الـورى دِقُوا عـلى دنَفِى وفـرطِ صَـبابتي فاسقُوا عُبَيداً جياءكمْ متعطشاً

ما غرد القمري على الأغصَانِ فتمايلتُ فيها غهصونُ البَسانِ

ئم الصلاة على النبي وآك أو نسنست ريحُ الصّبا في سَحرٍ

\* \* \*

وقال رضِيَ الله عنه، مخمساً لقصيدة سيدنا الحبيب عبدالله الحداد، التي مطلعها:

### \* عليك بتقوَى الله في السرِّ والعلنْ \*

إذا شسئت أن تسدِّعَى حميداً ومسؤتمنُ وتنبسو بعسزٌ في العسشيرة والخسدَنُ وتسكنَ في جسِّرة والحسر والعكسنُ وتسكنَ في جسِّر والعلَسنُ

#### وقلبك نظفه من السرجس والسدرن

ف السعدُ إلا أن يلاحظُ ف و قسا وما قساتلي إلا جفاها وصدُّها ف دع ما سواها إنها هو عبدُها وخالف هوَى النفْسِ التي ليسَ قصدُها سوى الجمع للدارِ التي حشْوها المحَنْ

فكن يا أخبيَّ عن هواهَا مجرِّدا وكُنْ لمريدِ النجع عوناً ومسعِدا وكُن قارعاً للبابِ للنجْحِ منجدًا واصحَب ذوي المعروفِ والعلم والهدَى وجانب ولا تسصحَب هديتَ من افتيتَنْ

وكن بقسضًا مَسولاك راضٍ مسسلًا وكن ذاهداً فالزهدُ أوصَلُ سلّما وكن قانعساً بالسدونِ وادضَهُ مغْسنَا وإن تسرُّضَ بالمقسسُوم عسشتَ مسنعًا ولذ لم تكسن تسرُّضَ بسه عسشت في حسزَنْ فيامن يريد الوصل هيّا بعاجلِ إذا شنت أن تسمو باوج المنازلِ دع الكلّ وافسنَ في حياة التواصُّلِ وصَّلَ بقلبٍ حَاضرٍ غير غافلٍ ولا تلسهُ عسن ذكسر المقسابر والكفَسنَ

أتلوي عن العلياء وترضى بجيفة أبى الله أن تسوَى جناح بعوضة فهذا ضياع العمر في غير مرية ومساهدة الدنيا بدار إقامة فهذا ضياع العمر في غير مرية ومساهدة إلى السوطن ومساهدي إلا كسالطريق إلى السوطن

فب طالب العليب دواماً تملقً إذا شئت أن تكسَى حبُوراً ورَونقًا المليسة للمن القليب العليب المائر المنتقب الله على دار السسعادة واللقال وما الدارُ إلاّ جنةٌ لمن القليب وما المارُ إلاّ جنةٌ لمن القليب وما المارُ المارُ لم يتبين الله فاستمعَنْ

أران حيارَى عن سبيل نجَاتن كأنّا على دار الغرور دوامنًا عصينا ظلمنا بالذنوب نفوسَنا فياربٌ عاملنا بلطفك واكفِنا بجُودكَ واعتصِمْنا من الزّين والفتَنْ

وصير لما يرضيك كُل مرامِنا وألف على طاعتك بين قلوبنا واسلك بناجماً سبيل رشادنا ووفق وسلّة واصلح الكلّ والهدنا

لسسنة خسير الخلسق والسسيد الحسسن

عمد المسادي الرفيع مقامم خسام لرسل الله مسك ختامه فطوبى لمسن كسان به اعتصامه عليه صلاة الله الله مسلامه صلاة وتسلياً الى آخسر السزمَن

\* \* •

# وقال رضِيَ الله عنه تخميساً للقصيدة المذكورة أيضاً:

إذا شئتَ ملكاً سرمدياً بلاظعن بجناتِ عدن سعد من هي لهُ وطن وأسئتَ ملكاً سرمدياً بلاظعن عليك بتقوى الله في السير والعلن وأسدعى عظيهاً في السير والعلن والعدن وقلبك نظفهُ من الرجس والدن

فجردُ هواها إنها المجدُ مجدُها ودعْ ما سواها واغتنمُ صفوَ ودُها فكلُّ المعالي تحتَ راياتِ جندِها وخالفُ هوى النفسِ التي ليس قصدُها سوى الجمع للدارِ التي حشوها المحنْ

فبئساً لها كم أوردت مورد الردى حبيباً لها صباً يبيت مسهدا فرير الما واعرم السير مُنجِدا واصحَبْ ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب مُديت من افتتنْ

بها في عناً لم يقض منها المغرّما إذا زاد شرباً زادهُ وهبجُ الظّها وقد قسمَ السرحنُ رزقاً وأخكها وإن تسرضَ بالمقسومِ عِسْتَ مُسنعًا وإن لم تكن ترضى بهِ عشتَ في حزنُ

وإن شنتَ أن تسمُوا بـأوجِ المنـازلِ وتُـسقى شرابَ الأكـرمينَ الأفاضـلِ
دعِ الكـونَ منـهُ عاليـاً والأسـافلِ وصلِّ بقلـبٍ حـاضرٍ غـيرِ غافـلِ
ولا تلـهُ عـن ذكـرِ المقـابرِ والكفـنْ

وشهة لأعسلى داحسة وسسعادة وخسلٌ وداكَ كسلٌ فسانٍ وفائستِ وكسن عاذماً تحظسى بكسلٌ كرامسة ومساهسنوالسدنيا بسدارِ إقامسة ومساهسي إلا كسالطريق إلى السوطن فتلهيك عن دارِ الكرامةِ والبقَا ومسا السدارُ إلا جنسةٌ لمسن اتقَسى

فإيساكَ أن تحسرص عسلى مهسبطِ السشَّقا فطُـوبی لمـن بالـصّالحاتِ لهـا ارتقـی

ونارٌ لمسن لم يتسق الله فاسمعن أ

حيارى بها لاندكرُ الموتَ والفَنَا

ونحسنُ بهسا في غايسةِ السشُغْل والعَنسا

فيسا ربِّ عاملنسا بلطفسكَ واكفنسا

أضعنا عزيسزاً لسيسَ بالسدُرِّ يثمنَسا

بجودِكَ واعتصمنا من الزيغ والفتن

وأيقِظْنَسا يسا ربَّنسا مسن رُقادنسا

ونطرح دنیانا ونغدد لزادنا ووفق وسَده واصلح الکلّ واهینا

لسنة خير الخلق والسيد الحسن

حبيبٌ إلهُ العرش أغلَى مقامَه فسبحانَ من عن نفسِهِ قد أقامَهُ

ب ب بدأ التكوينُ وهـ و ختامُـ عليـ في صـ الأةُ الله ثـــ مّ ســــ الأمّهُ

صلاةً وتسليماً إلى آخر الزمن

### وقال رضِيَ الله عنه:

بالله يا طيبَ الأحوال قبف لي قليسل فداكَ الحسالُ ما انظُر إلى أهـل الشرَّهُ والمالُ بقدرته صَادم الأبطَالُ من ينكِر القَولُ من الأنذالُ

ياذي جماكك ترولاني يا كامرك الوصيفِ فتّساني إلا إلى عــالي الــشأن تحصدق القرساني يسبرز إلى سُسوح ميسداني

يسرجع على الكلّ ميسزاني وفي المسلا يرتفِ مَسأني هو يسدل العُسر يسسران يا من هو القطد في السأن وأنت قطدي به لا شاني جُدْيا مهيمنُ على العَاني شرابِ أهسلي وخِسلاني مسمَوا على القاصي والداني الابتحقيق عزف الناني ولا التفساني الكاني ولا التفساني ولا يسرَوا غسيره نَساني ولا يسرَوا غسيره نَساني ولا يسرَوا غسيره نَساني

أوقي له الوزن والمكيّال وفي له الدي عيليّ ما زال وان كنت قاسي كثير أخطال يا واسعَ الجود والافتضال إليك وجهيتُ بالآمال أسألك شربة هنّاء يَا وال بكاسِها سلسبيلِ الحال ذو لاك ذي شعُدهم قد طال مقامهم ليس هو بالقال ما معهم ليس هو بالقال ما عين الأمثال عين الأمثال عين الأمثال

. . .

### وقال رضِيَ الله عنه هذه الأبيات، وقُتَ السحَر، قبل دخوله مدينة شبام:

البَسارخ أرّفنسي لكامسل الحسسنِ مسن شدة السُنجنِ قُسم بي وسَساعدني لي حسبَهم فنسي مجرَى الدماءُ منسي نسسيمَ الأنسسحارُ وهسيّجَ التسذكارُ وفي الحسشا كالنّسارُ يا حَادي شلّ الطارُ واذكسر حمساةَ الجسارُ ومَسن هسواهم صَسارُ يسا جسيرة السيُمُنِ بالسفرُب والطعُسن هيسا لأخسذِ النّسارُ غسارَةُ عسلى الفجّسارُ

وقال رضِيَ الله عنه هذه القصيدة يوم الإثنين ٢ الحجة سنة ١٢٥٢هـ:

حاضِرٌ ناظرٌ معنا ويسمع دعانًا يا عـذول انتبـذْ عنّـا وبـشر عِـدانا قد سقانا سلاف الوُدّب قـدْ حبانـا نحمدة نشكرة إذ خصنا واجتبانا فاغتفر للخطا منا وسارغ شيفانا كيفَ للمجترى ما يرعَوي من أذانا فله الحمدُ لا نحصى عليه ثنانًا حبذا ما أمرنا به وماله دعانًا قرّة العَين في طاعتِه يـا مَـن تـوانَى ما نرَى غيره والغير عنه ثنانًا فله الحمدُ أن فَدْ خصَّنا واجتبانَا من رحيق المثَاني كأس حبُّه سَـقانا فيه مطلوبُنا بل كنزنا بل غنانًا وعلى الآل والأضحاب ما فَجْر بانا

مالنًا غير مولانا وهو ملتجَانا لا وعزته ما قدْ قطّ خيّب رجَانـا إن مولى السَّما معنا وإن قدْ عصينا حبهُ في سُويْدا القلب مِنْ قَدْ نـشَانا إن ظلمنًا وخالفنا إليه شُكَانا ثم عجل ببشرانا وزيد صَفانا ما نظر فیما وقع فیمن تعـدی حمانـا شكرُنا منه بل والشكر أكبر عطانًــا ربنا قونا واشدُد بحبلك عُرانَا واتباع النبي المختّار من قَـد أتانًـا بالكتبابِ المبين النّبور غايَسة مُنانَسا يا لها من مفاخر سامية لا تُداني بالكتابِ المبين الرّبُّ كم لُ هنانا رب صَل على من بالمدّى قد دعَانا

وقال رضِيَ الله عنه سلخ جماد الآخر سنة ١٢٥٠هـ وقد حصل من بعض الجند أذًى في بعض المتعلقين به:

المنى وترخلت عنى همومي والعناء الفناء إلى أن بدا لي النور من ذاك الفناء هم كنزُنا هم ذخرُنا هم فخرُنا هم فخرُنا وبفضلهم المكارم لنا والمنكى لموم وأراد يطفي بأنف زُوره نورَنا فراد يطفي بأنف زُوره نورَنا حربَنا فابرز لنا جادت بهم بيض المواضي والقِنا عوي أولم تشأ في عاجل تلقى الفنا

الله أكبر فاز قلبي بالمنى وتبلجت أسرارُ سرِّي بهجة وأتت بشائر من إليهم وجهتي كم في الأعادي قد أرونا نضرنا يا من تعدَّى واستملّ بظلمِه إنا برزُنا للمعَادي جهرةً وإذا صرخت إلى جنودك جندُنا وإذا صرخت إلى جنودك جندُنا نحسن أسودُ الله في أرضٍ له نحسن أسودُ الله في أرضٍ له إن كنت تبغي للسلامة فارعوي

\* \* \*

### وله رخِيَ الله عنه:

يا سيدي يا عظيمَ الشأن يا ذا المنَنُ

يا من إليه التجائي من صرُوف الزمَنُ أَتاكَ بالذلّ والإفلاس عبدلُك حسن و تعدن وقد أتسه أمسورٌ زيّدته شجن

## ما له سوَى جودك الواسع لها من مجَـنّ كفّى بعلمِكْ عن الظاهرُ وما قَـدُ بطـنُ

. . .

### وقال رضِيَ الله عنه:

يا واسعَ الجودِ والرضوانِ يامن تعالى مجده وجلاك كل الصوامتِ والنواطقِ سـاجدٌ ويرى ... أولو النهى من فتية قد خصهم مولاهمٌ وحباهُمُ سادُوا وجادوا في رضًا مولاهمُ خلعوا للذَّاتِ الدنَّا من خلفِهم يهنساهم طيب الحيساةِ وجنَّةٌ وسقاهم كأسَ الـودادِ فـأذهلوا طوبَي لهم ما كان أطيبَ عيشِهم من يدري ما أعطاهمُ مولاهمُ هــذا ويابــشراهمُ يــومَ اللقــاء

يا مبدي النعماء والإحسان وجمالُــه عــن مــشبهِ أو ثــاني ومسسبح بسشهادة القرآن علمُـوه بـالتحقيق والإيقـانِ بالعلم والإتقان والتبيان ووقاهمُ الستَّح الخبيثُ الداني واستغرَقُوا في طاعَــة الــرحمن عاليـــةٌ في حـــضرة الــــديانِ في حبّه عن قاصِها والداني أعيادُهم في قربسه وتسداني أو ما حباهُم من نعيمٍ هاني يا سرَّ يـوم مـن عظـيم الـشأنِ

> وقال رضِيَ الله عنه: صدحتْ وريقـاءُ الـسرور بدوحَـةِ

زهرية قد أينعت أغصانها

مسذ خساطبتني بسشجي ألحانهسا كأن السويدا محلّها ومكانها ثمِلاً بها مستغرقاً في شَانها قد عطّر النادي شـذًا أردانهـا وجبَ السجودُ لرَغمها شيطانها في الخافقين لقد سَسما سُلطانها وانهض مع أهل السبقِ في ميـدانها والنفسَ سُقها عن بساط أوطانها واسمس على حزم التقى بنيانها ذَوّب بــأنّ الــدمع في أجفانهـا ذكراً بــ تحــ دُو إلى عرفانهـا قوماً سكارَي في فسيح جنانها بانَ لهم من جمعهم فرقَانها قد غيستهم عن سوَى دَيانها واتبع لسشرع المسطفى عدنانها مسن عسترة قسد خسقها رحمانها حكِبر الندميم يلقيك في طغيانها فَضْل الجزيل تلقَى عظيم إحْسَانها خداعة كم أهلكت خلانها

فتكست بقلبسي لوعسة وصبابة أغرَتْ غرامى بغرالِ في الحمى وطفقــتُ في بحـرِ الغـرام متــيماً مهللاً بهامن خُودَةِ روحيّةِ فعلى البقاع إذ أشرقت أنوارها لله مسا أبهسى منَسارَ جمالهسا يا صاح عن هم الدنية فانتهزُّ شمّر ذيولَ العزم واجهَد في السُّرَى واقطع ألوف أألفَت وتخديرَت والعينُ في شــوم الظــلام تتبعــت بـدّل بخـوض اللهـو فـيها لا يحـل واهجر قرينَ السوء واستبدل بــه فى دوضَـة العرفـان والإيقـانِ قـد يسا حبسذا شرْبُ الكسرام مدامسةً والزَمْ كتابَ الله واستمسك بــه واقتد بساداتِ الورَى أهل السرَى واخلص لمولاك الكريم واحذر من عرج على الصبر الجميل إلى فضًا الـ واحذر من الدنيا الغرور فإنها

وستقتهم مسن علقهم كيسسانها في شـــــأنها وتــــزوّدوا أكفانهــــا إلا الذي قد غره شيطائها قد عمت البلوَى مع خـذلانها ف امنُن على يا سيدي غفرانها وتجسيرني مسن خزيها وهوانها منّسانُ يسا رحمسنُ يسا سُسلطانها مع أحمدٍ قطب الوجود وعينها كـل الـسرور قـد أتحفُـوا سُـكَانها نظر النّعيم والحودِ مع وُلْدانِها ما دنحَت ريئ البصبا أغيصانَها سحَراً وأهدت من شذا ريحانها كه أغرقَه مطوّفاً بخيامها يبا عجبياً هماموا بهما واستغرقوا ما أن يـسالمها ويطلب صـفوها يارت فاحفظنا وأحباباً لنا إن بأعبساءِ السذنوب محمّسلٌ أرجبوك ترحمنني وتغفير حبوبتي أنت أولو الإحسان يا ديان يا واجعــل إلى دار الــسلام رجوعَنــا دارٌ بها كـل الحبـور دارٌ بهـا دارٌ بها الملكُ العظيمُ دارٌ بها ئم الصلاة على النبى وآل أو حركت زهر الرياض نسيمُها

. . .

وقال رضِيَ الله عنه ونفع به هذه الأبيات يوم الجمعة شهر شوال سنة ١٢٥٢هـ ومعه بعضُ شجنٍ من الجند فأتوه بعد مدَّةٍ كما تفوَّه به:

يا منان يا مبدع الأكوان يا منان يا ذا العُلا الديّان يا ذا العُلا الديّان العُلا السديّان العُلا السلام السلام السلام السلام السلام السلام المنان المعرف على ذوي الطغيان

انصرن ياسيدي في الآن يناسيدي في الآن يناسان بذلي بنزلة الإذعان شدنا بلك في إنسسها والجان ما نقص في ما نقص في المناسان القصود سواك يا مناسان

\* \* \*

### قافية حرف الياء

في لحونِه وفي معنساه واظهِرُ خَوافِهُ وإن معكْ كنز يا عَمران حذرَكْ تواريهُ

واجعَل القصْد من لا يتصفُ في تعاليـهُ سـعدنا بــه وسُـعد الـلي بقلبِـه يناجيـهُ

يا عمر خلنا نشرَبْ من الكأس صافية

. . .

### وقال رضِيَ الله عنه :

وأروي النفس الصدية بل أقساصي الأمنية خرِهَا فاق البرية للأمُسورِ الدنيوية النسساتُ العنبرية نسسان الحب هبسي بكؤوس هي حسبي كل من فساذَ بسترب قد حُرِمهَا كل صَابِ أذعَجَنْنِسى أقلقَنْسي

مسذ أتنسي شسوّ قَتني أيسا العساذلُ دغنسي أنسا مفتسونٌ مولّسغ طلساهراتِ خافيساتٍ ما علَى من ماتَ شوقاً أه كسم بي من شسجونٍ وصلاةُ الله على احمدُ وعسلى آلِ وصحب

لقامات سَنية ليس تذري ما القضية بصفات علوية مساميات قدسية مساميات قدسية متعبات قاتلية متعبات قاتلية ما سرى ركب السرية بالغدة والعسشية

#### وقال رضِيَ الله عنه:

هياهيّايا صِحابي فأصيخُوا لخطّابي واحذرُوا قطع الشرابِ في حمّى عالي الجنابِ يسا لهسا دار المسآبِ موطنُ القوم اللبّابِ لا يهمهسم نِسصابِ

ذي النفوس العلوية واسمَعُوا مني الوصية عسن حياة سرمدية حسل خلاق البرية خلاق البرية ذا الهبات الأرجعية أحل الأخوال السنية أو همومٌ أو رزيسة في بكرّهُم والعسشية

المنسيراتُ المسضيةُ لحُسساةِ البسشرية لو تىرى تلىك القبّابِ لىس يىدنُحلُ في حسابٍ

. . .

وقال رضِيَ الله عنه هذه الأبياتِ، يخاطب بها محبَّه، الشيخ أحمد بن عمر ابن سالم باذيب، رحمهم الله:

وبلغك الرحنُ مرتبة عليا ويبقيكَ بالذكرِ الجميلِ ولا تنيا على وفقِ ما يرضيهِ في الأمرِ والنهيا تصدهمُ عن ذلكَ البغي والغيًا تصاريفُ ما في الكونِ لا يعجزهُ شيًا يعينكَ بالإسعادِ في الدين والدنيا أيا أحمداً بسراك فيها ترومة ويسقيك بالفضل الجزيل سلافة وينعشك حتى أن تقوم بأمره وتدعو إلى الرحمن أهل ضلالة ويأتيك بالتسديد والنصر من له يذل لك الطاغين من كل معتد





### الفهارس الفنية

وتشمل:

فهرس الأعلام.

فهرس الكتب.

فهرس المحتويات.





### فهرس محتويات المجلد الأول

| صفحة | الموضوع                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمة المجموع                                                            |
| 4    | قلادة النحر في مناقب الحسن بن صالح البحر                                 |
| 11   | غهيد                                                                     |
| 14   | نص الكتاب                                                                |
| ٧.   | الباب الأولا                                                             |
| *1   | الباب الثانيا                                                            |
| 24   | الباب الثالثا                                                            |
| ٧٤   | الباب الرابعا                                                            |
| 47   | تذييل على مناقب الإمام البحرتذييل على مناقب الإمام البحر                 |
| 44   | الترجمة الأولى من كتاب «عقد اليواقيت»                                    |
| 1.4  | الترجمة الثانية من كتاب (إدام القوت)                                     |
| 117  | الترجمة الثالثة من كتاب وتاريخ الشعراء الحضرميين،                        |
| 140  | نصل في ذكر المدائح التي قيلت في الإمام البحر                             |
| 177  | مديحة من العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى                                 |
| 174  | مديعه من العارمه عبد الله بل سر بل علوي السقاف                           |
| ١٤٠  | مدائح الحبيب عسن بن حلوي المستحد<br>فصل في مدائح الشيخ أحمد بن عمر باذيب |

| لموضوع الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١    | الصفحة       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| مل في المراثي التي رثي بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 17.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 175          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 170          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7.0          |
| مة مباركة في نبذة من كلام الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي في شيخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 140          |
| ناب المسائل التي سأل عنها الإمام العلامة الحبيب عبدالله بن حسين بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7 2 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 101          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 405          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 401          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••• | 771          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 141          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 444          |
| Section 1 Sectio |      | <b>Y A Y</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ٤٤٠          |

\* \* \*

## فهرس محتويات المجلد الثاني

| الصفحة     | الموضوع                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0.0        | المكاتبات                                                               |
| ٧٠٥        | ما كتبه إلى الحبيب أبي بكر بن محمد المشهور                              |
| VY1        | ما كتبه إلى الحبيب عمر بن زين الحبشي                                    |
| <b>YY1</b> | ما كتبه لولاة الأمور وأرباب الدولة وغيرهم [الرسائل والمكاتبات السياسية] |
| ۸۷٥        | ديوان الإمام العارف بالله الحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري             |
| AV4        | قافية الهمزة                                                            |
| <b>^^</b>  | قافية الباء                                                             |
| 44.        | قافية التاء                                                             |
| 190        | -<br>قافية الجيمقافية الجيم                                             |
| <b>11</b>  | قافية الحاء                                                             |
| <b>19</b>  | قافية الدال                                                             |
| 418        | قافية الداء                                                             |
| 444        |                                                                         |
| 44.        | قافية السينقافية السين                                                  |
| 940        | قافية العين                                                             |
| 167        | قافية اللام                                                             |
| • • •      | قافية المم                                                              |

| الصفحة | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| 901    | قافية النون                  |
| 477    | قافية الياء                  |
| 441    | الفهارس الفنيةالفهارس الفنية |
| 444    | فهرس الأعلام                 |
| 944    | فهرس الكتب ٰ                 |
| 110    | فهرس محتويات المجلد الأول    |
| 444    | فهرس محتويات المجلد الثاني   |

\* \* \*

اشتمل هذا المجموع على التالي:

١ - كتاب اقلادة النحر في مناقب الحسن بن صالح البحرا، لشيخه الفقيه عبدالله
 بن سعد بن سُمَير (ت ١٢٦٢هـ)، وهي سابقة فريدة أن يترجم الشيخ لتلميذه.

٢- نرجمته من مصادر ومراجع متعددة.

٣- مدائحه ومراثيه لتلاميذه ومعاصريه.

٤ - مجموع كلامه جمع تلميذه العلامة عبدالرحمن بن على السقاف (ت ١٢٩٢ هـ).

 ه- نبذة أخرى من كلامه وشهائله مسئلة من كتاب «النهر المورود»، من كلام تلميذه العلامة عيدروس بن عمر الحبشي (ت ١٣١٤هـ).

٦- جواب المسائل التي قدمها إليه العلامة، عبدالله بن حسين بن طاهر
 (ت ١٣٧٢هـ).

٧- رسالة «صلاة المقربين»، وهي وصية جامعة مانعة، وتحرير ذوقي في معاني
 الصلاة، أفعالاً وأقوالاً، كتبها الإمام البحر تلبية لطلب بعض محبيه.

٨- «الوصايا والمكاتبات»، وهي تمثل معظم الكتاب. جاد بها قلم الإمام البحر، لجاعات من الناس، فيهم التلميذ والأخ والصديق، والحاكم والرئيس والزعيم، امتازت بالننوع الكبير في مواضيعها، وتناوها العديد من الشؤون: الدينية، والاجتهاعية، والسياسية. تعد وثائق سياسية غاية في الأهمية، تبين مدى الأثر الفاعل لهذا الإمام في مجريات أحداث عصره ومصره.

٩- «ديوان الإمام البحر»، وهو مجموع ما وجد من شعره الذوقي الوجداني،
 والاجتماعي، من مدانح ومراثي، وبه ختام هذا المجموع المبارك.

